

# مفاهيم حول الآل والأصحاب رضي الله عنهم

تأليف

د. أحمد سيد أحمد الباحث بمركز البعوث والدراسات بالمرة

راشد سعد العليمي

مراجعة وتنقيح مركز البحوث والدراسات بالمبرة

## فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النشر

٢٣٩,٩ العليمي، راشد سعد على، أحمد سيد أحمد.

مفاهيم حول الآل والأصحاب رضي الله عنهم / جمع وإعداد راشد سعد العليمي \_

د. أحمد سيد أحمد علي، ط ١ – الكويت: مبرة الآل والأصحاب، ٢٠٠٨

١٣١ ص؛ ٢٤ سم . - (سلسلة قضايا التوعية الإسلامية؛ ٨)

ردمك: ٤ ـ ٢ ـ ٤٧٢ ـ ٢٩٩٩٠ ـ ٩٧٨

١- الصحابة والتابعون ٢- المهاجرون والأنصار ٣- السيرة النبوية
 ١- التاريخ الإسلامي أ. العنوان ب- السلسلة

رقم الإيداع: ۲۰۰۸ / ۲۰۰۶

ردمك: ٤ ـ ٢ ـ ٢٧٤ ـ ٩٩٩٩٠٦ ـ ٩٧٨

## حقوق الطبع محفوظة لمبرة الآل والأصحاب إلا لمن أراد التوزيع الخيري بشرط عدم التصرف في المادة العلمية

الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م مبرة الآل والأصحاب

هاتف: ۲۲۰۲۰۳۴ - ۲۲۰۲۰۳۴ فاکس: ۲۲۰۲۰۳۴ ماتف: ۲۲۰۲۰۳۴ الشامية الرمز البريدي ۱۲۶۲۰ الکويت ص. ب: ۲۲۲۱ الشامية الرمز البريدي ۱۲۶۲۰ الکويت E-mail: almabarrh@gmail.com

www.almabarrah.net

رقم الحساب: بيت التمويل الکويتي ۲۰۱۰۲۰۱۰۹۷۲۳

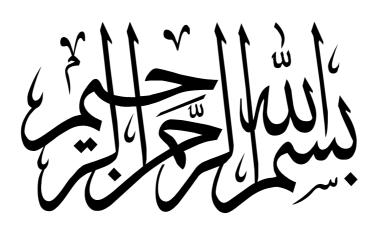

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11     | المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10     | التمهيد: دراسة التاريخ أهميةً وأهدافاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧     | أولاً: أهمية دراسة التاريخ عموماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨     | ثانياً: أهمية دراسة التاريخ الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٩     | ثالثاً: من أهداف دراسة التاريخ الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77     | رابعاً: مصادر التاريخ الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44     | الفصل الأول: التعريف بالآل والأصحاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١     | المبحث الأول: آل بيت رسول الله ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا |
| ٣1     | أو لاً: تعريف مصطلح (الآل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45     | ثانياً: هل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي والناياء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41     | ثالثاً: التعريف ببعض من شملهم وصف الآل ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨     | رابعاً: أهمية معرفة هذا المصطلح ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49     | خامساً: من حقوق آل البيت ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٥     | شروط من يستحق هذه الحقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦     | المبحث الثاني: الصحابة رضوان الله عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦     | أولاً: تعريفُ مصطلح (الصحابة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٦     | التعريف اللغوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٨     | التعريف الشرعيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01     | شرح التعريفشرح التعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ثانياً: أهمية معرفة هذا المصطلح والمقصود منه                                                            | ٥٢ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ثالثاً: ضو ابط معرفة الصحابة؟                                                                           | ٥٢ |
| رابعاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وفوائد معرفتها                                                           | ٥٦ |
| أ – معني الطبقة في اللغة و الاصطلاح                                                                     | ٥٧ |
| ب – عدد طبقات الصحابة                                                                                   | ٥٨ |
| ج – فوائد العلم بطبقات الصحابة                                                                          | ٦. |
| خامساً: حقوق الصحابة وواجب الأمة نحوهم                                                                  | 71 |
| سادساً: مصطلح (الآل والأصحاب)                                                                           | 79 |
| الفصل الثاني: دراسة ما يتعلق بالآل الأصحاب الله الثاني: دراسة ما يتعلق بالآل الأصحاب                    | ٧١ |
|                                                                                                         | ٧٣ |
| ١ - معرفة حقوق الآل والأصحاب مطلب شرعي                                                                  | ٧٣ |
| ٢ - الآل والصحابة ﴿ أعلم الناس بحقوق المصطفى وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | ٧٥ |
| ٣- الآل والأصحاب ووجوب التأسي بالنبي ﷺ                                                                  | ٧٧ |
| ٤ - معرفة مقدار ترابط الآل والصحابة ١ وتجمُّعهم لنشر الإسلام.                                           | ٧٩ |
| الفصل الثالث: الثناء على الآل والأصحاب 🐞                                                                | ٨٥ |
| تمهيد                                                                                                   | ۸V |
| أولاً: آيات الثناء من القرآن الكريم على الآل والأصحاب ﴿                                                 | ۸V |
| ثانياً: نصوص الثناء من السنة النبوية على الآل والأصحاب را الله الله الله الله الله الله الله ا          | ٩. |
| ١ - مما ورد في فضائل الصحابة ﷺ عموماً                                                                   | ٩٠ |
| ٢ - ما ور د في فضائل آل البيت ﴿ على الخصوص                                                              | ٩١ |

| 93  | ثالثاً: تحريم سبّ الآل والأصحاب ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٩٨  | رابعاً: اعتقاد أهل السنة والجماعة في الآل والأصحاب                    |
| ۱۰۳ | الفصل الرابع: من أسس التعامل مع الآل والأصحاب 🐞                       |
| 1.0 | تمهيد                                                                 |
| ١٠٦ | أولاً: معرفة الشرع وفق فهم الآل والأصحاب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ١٠٦ | ١ – اعتماد فهمهم على الوحي                                            |
| ١٠٧ | ٢ - علمهم بمراد النبي والمالة                                         |
| ١٠٨ | ٣- مخالطتهم الكاملة للنبي والشيئة في مجالسه كلها                      |
| ١٠٨ | ٤ - حرصهم الشديد على العلم                                            |
| 11. | ثانياً: معرفة أنهم لا يجتمعون على ضلالة                               |
| 11. | ١ – حرص النبي ﷺ على تربيتهم                                           |
| 111 | ٧- ما وصفوا به من الخيرية والصدق                                      |
| 117 | ٣- استحالة اجتماعهم ﷺ على باطل                                        |
| 114 | ٤ – الخطأ وارد على الفرد دون الجماعة                                  |
| 117 | ثالثاً: معرفة أنهم أكثر الناس توقيراً للنبي وَلَيْشَارُ               |
| 117 | ١ - أمثلة على تعلق الآل والصحابة بالنبي والثاني والثانية              |
| 119 | ٢ - الحب والتوقير دلالة على صدق الإيهان                               |
| 17. | ٣- النهي عن الغلو في حبه والثاني                                      |
| ١٢٣ | خاتمة البحث                                                           |
| 170 | خاتمة البحث                                                           |

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..

#### أمابعد

فقد اقتضت حكمة المولى سبحانه وعدله في المخلوقات عندما خلقها أن يفاضل بين ما خلق وأوجد، فاختص بالقرب منه أشرف الأشياء، وأعلاها قدرا، وأكرمها محتدا، فكان العرش الذي استوى الله عليه من أعظم ما خلق، وكان جبريل عظيم الملائكة وأشر فهم وأعلاهم، واختص الله سبحانه من البشر صفوتهم وأفضلهم ليبلغوا أشرف الأمور وأجلها، وهم الأنبياء والرسل، فأرسلهم الله سبحانه لتبليغ أمره وتعليم الخلق شرعه، واختار من بين أنبيائه ورسله صفوتهم وأكرمهم، سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله والمنه والمسلام، وأصطفى قُريشًا مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ عليه الصلاة والسلام، وَاصْطَفَى قُريشًا مِنْ كِنَانَة، وَاصْطَفَى مِنْ قُريش بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي، رقم (٦٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد: مسند ابن مسعود الله (رقم: ٣٦٠٠) وحسن الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده.

وزاد التشريف وتم مع النبي والله بأن جعل الله نسبه وكل ما اتصل به مباركا، وجعل لهم السيادة والريادة والأسبقية في أمور كثيرة ما التزموا الشرع الحنيف، ومن ثم كان الشرف كل الشرف بها اتصل بآل بيته وبها وافق أمره وشرعه وشرعه والميلة .

ومن نعمة الله على الإنسان أن ييسر له التعرف على أحوال وأخلاق وصفات من يحبهم ويتعلق بهم؛ ليكون هذا سبيلاً له لإظهار التعلق والارتباط بحبيبه، وهل هناك أحب من النبي المناثة لنتعرف على أحواله وصفاته وأقواله وأفعاله؟

ومن دلالة الإجلال والحب الصادق منّا للنبي والنبي أيضا أن نتعرف كذلك على المحيطين به، الذين خصّهم الله سبحانه بالانتقاء والرعاية والتربية، ليكونوا مناصرين له والنبي في دعوته، وحاملين للواء الشريعة معه، ومن بعده والنبي الذين علم الله سبحانه صفاتهم وأخلاقهم وكريم فعالهم، فوفقهم ليكونوا مع أحب الخلق إليه، وميزهم بالرضى والحب، وأخلد ذكرهم في أصدق كتاب وأبينه وهو كتابه العزيز ..

ومن المعلوم أن كلمة الصحبة هذه إطلاق عام شامل لآل بيت النبي وغيرهم من الصحابة الكرام الذين عاصر وارسول الله والتقوا به مؤمنين بدعوته ومضحين في سبيلها بالغالي والنفيس. وبجهود هؤلاء الصحابة الكرام وتضحياتهم مع نبيهم قام بنيان الدين شامخا قويا عزيزا منيعاً.

ومع ما حبا الله سبحانه مناصري نبيه والمعان نظر، وكثير اطلاع على سيرة تلك العصبة المسلمين في زمننا المعاصر يحتاج إلى مزيد علم، وإمعان نظر، وكثير اطلاع على سيرة تلك العصبة المباركة، وعلى ذلك الجيل المثالي حملة لواء الإسلام؛ ليتعلم ما يتعلق بهم في حياتهم من وثيق ارتباط فيما بينهم، ويتعرف على أعمالهم في زمن النبي والمسلمة للأهمية شأنهم من جهة التصاقنا بفهمهم وسيرتهم في الشرع الحكيم.

۱۳

ومن هذا المنطلق المهم جاء هذا الكتاب «مفاهيم حول الآل والأصحاب ﴿ الله المعرفة الله ومنهم المعرفة الآل من الأستاذ الدكتور / عبد المحسن الجار الله الخرافي، حفظه الله ورعاه، رئيس مبرة الآل والأصحاب في دولة الكويت. ليكون إضافة لما سبق من كتب ومؤلفات في المجال النافع، وجمعاً لما تناثر فيها مما يتعلق بتلك الجهاعة المباركة، ومذكّراً بها يتعلق بسيرة الآل والصحابة ﴿ وكاشفاً ومعلهاً ومبيناً لمنهجهم العظيم، مع ما سبق إصداره مما يتعلق بسيرة الآل والأصحاب ﴿ في المبرة، وليكون إهداءً متواضعاً لكل الجهات الرسمية والأهلية التي تتبنى مناهج شاملة ومنظمة ليتعلم أبناؤها وبناتها ما تيسر لهم من هدي الإسلام عامة والكتاب والسنة بخاصة، حيث الآل والأصحاب خير نموذج للإسلام ولهدي الكتاب والسنة، وحيث الحاجة الماسة لمعرفة هديهم الصحيح في وقت أضحى فيه تراثهم مادة يتم توظيفها – مع الأسف – لإذكاء المشكل الطائفي الذي نشهده من حولنا في عالم اليوم، فكانت هذه المبرة خير وسيلة لإعلام المحب للنبي الشي كيف أن سبيل فهم الدين الفهم الصحيح وبلوغ الرتب العالية من الأخلاق الفاضلة لا بد وأن يمر عن طريق الصحابة ﴿ ومنهم آل بيت رسول الله رضوان الله عليهم.

بارك الله في جهودها وأعمالها والقائمين عليها وأسكنهم فسيح جناته إنه ولي ذلك ومولاه.

المبرة

## التمهيد:

دراست التاريخ أهميت وأهدافاً. أولاً: أهميت دراست التاريخ عموماً. ثانياً: أهميت دراست التاريخ الإسلامي. ثالثاً: من أهداف دراست التاريخ. رابعاً: مصادر التاريخ الإسلامي.

## أولاً: أهمية دراسة التاريخ عموماً:

التاريخ سجل الأمم الصادق وديوانها القائم ومرآتها الناصعة التي تعكس ماضيها وتترجم حاضرها وتستلهم من خلاله مستقبلها، كما أنه مثير نهضة الأمم ومنقذها من كبواتها وعثراتها، وهو ذاكرة الجنس البشري ومستودع تجاربه ومخزن أسراره وخفاياه، وما من أمة إلا وتحرص على تدوين ما وقع لها من حوادث، خيراً كانت أو شراً.

لذا كان من الأهمية بمكان الاهتهام به، والحفاظ عليه، ونقله إلى الأجيال نقلاً صادقاً صحيحاً، بحيث يكون نبراساً وهادياً لهم في حاضرهم ومستقبلهم.

فتاريخ الأمة إن كان يحوي مجداً فهو دافع لمستقبلها للأمام أسوة بالسابقين، وإن كان يجمع بين صفحاته ذلاً وعاراً فهو موضع عظة وعبرة للحاضرين ومحذراً لهم مما وقع فيه الأسلاف البائدون، وفي كل خير.

ولقد قرر علماء التاريخ والسير أن أي أمة تفقد تاريخها وتتنكر لماضيها وتراثها فإنها تفقد كذلك ذاتيتها وخاصيتها، حاضرها ومستقبلها، فمن فقد أمسه فقد يومه وغده. والشعوب التي لا تاريخ لها لا وجود لها، إذ به قوام الأمم، تحيا بوجوده وتموت بانعدامه.

ولو حاولنا أن نبحث عن أهمية دراسة التاريخ في حياة الأمم عموما فإنه يمكننا القول بأن: -

١ - التاريخ الموثق يُمكِّن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقها وما صاحبها من تغيرات ومجريات.

٢- يُعين على معرفة حال الأمم والشعوب، من حيث القوة والضعف، والعلم والجهل،
 والنشاط والركود، ونحو ذلك من صفات الأمم وأحوالها.

٣- يُبرز القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، وتركت صفحات بيضاء ناصعة، لا تُنسى على مر الأيام والسنين.

٤- فيه شحذ للهمم، وبعث للروح من جديد، وتنافس في الخير والصلاح والعطاء.

## ثانياً: أهمية دراسة التاريخ الإسلامي:

إن أهمية دراسة التاريخ الإسلامي يمكن أن تلخص في عدة أمور بجانب ما سبق منها:

١ - أن دراسته تُعين على معرفة تاريخ الرواة، من حيث تاريخ مولدهم، ووقت الطلب واللقاء، والرحلة في طلب العلم، والاختلاط والتغير، وسنة الوفاة، وحال الراوي من جهة الصدق والعدالة.

٢ - تُعين على معرفة المتعاصرين من الناس، ويسهم في تحديد الصواب من الخطأ حال تشابه الأسماء والاشتراك فيها.

٣- لها أهمية في معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ عن طريقه، ومن خلاله يُعلَم الخبر المتقدم من
 المتأخر.

3- ثُكِّن من معرفة حقائق الأحداث والوقائع ومدى صدقها، كما حصل في كتاب أشاعه اليهود أن النبي والنبي والمنتج أسقط فيه الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة معاوية و سعد بن معاذ وعند التحقيق والتدقيق يتبين لنا أن معاوية أسلم بعد الفتح، و سعد قد مات يوم بني قريظة، قبل خيبر بسنتين، وبهذا نعلم عدم مصداقية هذا الخبر.

٥ - تقدم صورة حية للواقع الذي طُبق فيه الإسلام، وبمعرفته نقف على الجوانب المشرقة في تاريخنا فنقتفى أثرها، ونقف أيضاً على الجوانب السلبية فيه فنحاول تجنبها والابتعاد عنها.

٦- في التاريخ عظات وعبر، وآيات ودلائل، قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ
 عَيْفَ كَاكَ عَرْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ١٠.

٧- في التاريخ استشراف للمستقبل على ضوء السنن الربانية الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تحابي أحدا.

٨- ومن أهم ما تفيده دراسة التاريخ معرفة أخطاء السابقين، والحذر من المزالق التي تم الوقوع فيها عبر التاريخ، أخذاً بالهدي النبوي فيها يرويه أبو هريرة عن النبي المائية أنه قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»

## ثالثاً: من أهداف دراسة التاريخ الإسلامي:

إن دراسة تاريخنا الإسلامي ليست مجرد سرد لحكايات بائدة عن أمم غابرة، أو لون من ألوان التلهي والسمر وضياع الأوقات واستفراغ الطاقات، بل إن دراسة التاريخ بأحداثه وقسهاته، بمحنه وإحنه، ومنحه ومننه، لها فوائد جمة، وآثار كريمة مباركة في حياة المسلمين عامة، وخاصة في جانب تاريخ الآل والأصحاب ، ومن تلك الفوائد؟:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية «٢٩».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين رقم «٥٧٨٢» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين رقم «٧٦٩».

<sup>(</sup>٣) بتصرف من رسالة الدكتور محمد بن صامل السلمي: (المدخل إلى علم التاريخ).

## ١ - التعرف على معالم تاريخ الإنسانية.

ومن تلك المعالم:-

أ - معرفة تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم لأقوامهم، وموقف الناس منهم، وجهاد الأنبياء تجاه المكذبين للخبين للخبين للأنبياء والمرسلين، وماذا كان مصير المكذبين للأنبياء والمرسلين، وما هي عاقبة الرسل ومن آمن بهم وصدقهم؟

ب - التعرف على سيرة النبي الليني وصحبه ، وذلك باعتبار أن النبي الليني خاتم الأنبياء، وشريعته ناسخة لما قبلها، وحياته ترجمة عملية لهذه الشريعة .

ج - التعرُّف على تاريخ الآل والصحابة ، في زمن الخلفاء الراشدين بوجه خاص، ومن جاء بعدهم من التابعين حيث يدلنا على مدى حرصهم على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الأكمل حتى وصلت إلينا غضةً طرية، ويحملنا على الاقتداء بهم واقتفاء آثارهم.

د - معرفة أثر الإسلام في حياة البشرية، وهذا يعد من أهم المعالم التي ينبغي العناية بها والتركيز عليها في الدراسات التاريخية، لما أحدثه الإسلام من آثار هائلة في حياة البشرية، حيث غير وجه الحياة الجاهلية وطمس معالم الأعراف القبلية المخالفة للشريعة الربانية، وقد رأينا أثره واضحاً في استقرار ونهاء المجتمعات التي حكمت الإسلام في حياتها.

هـ – العلم بمقدار جناية الشبهات والأفكار الباطنية؛ ودورها في تشويه صورة العلاقة المباركة بين الآل والصحابة الأركان المهمة المباركة بين الآل والصحابة الأركان المهمة التي ينبغي ألا نغفل عنها، حيت يتعرف الإنسان على أهمية دراسة هذه الجوانب، لتعلق الدين بها، وليتفادى مواطن الباطل.

#### ٢ - معرفة السنن الربانية.

من الثمرات العظيمة التي يستفيدها القارئ للتاريخ أن يعلم أن لله سبحانه سننا في خلقه لا تتبدل، وقوانين ثابتة منضبطة لا تتخلف، أرشدنا في كتابه الكريم إلى فهمها، وإلى كيفية التعامل معها، وطلب منّا التعرف عليها، وفي ذلك قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذّبِينَ ﴾ نهناك سنن جارية شرعية، متعلقة بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، مثل نصره لأوليائه، وإهانته لأعدائه، وابتلائه لبعض عباده المؤمنين.

### ٣ - المساعدة والإعانة على فهم تسلسل الأحداث التاريخية والربط بين فصولها.

تهدف دراسة التاريخ الإسلامي ضمن ما تهدف إلى تحديد البداية لتصور مجريات الأمور ولفهم وقوع الحوادث وتسلسلها التاريخي وذلك لأن النظر في بدايات الوقائع معين مهم لمعرفة وإدراك خواتيمها، وثمرة من الثمرات الأساسية حتى لا يعيش القارئ في حالة من الغموض والإبهام الذي لا يستطيع معه أن يفهم كيفية وقوع أو نشأة الحوادث.

#### ٤ - حسن قيادة الحاضر وإدارة المستقبل.

إن الهدف من دراسة التاريخ في المنهج القرآني يقوم على الاستنارة بالماضي، لتجنب الأخطاء والخطايا والاستزادة من الصواب والرشاد لإصلاح الحاضر وبناء المستقبل ...

#### ٥ - الوصول إلى فهم كثير من العلوم.

فلا سبيل إلى فهم كثير من العلوم فهماً صحيحاً إلا عن طريق معرفة التاريخ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية «١٣٧».

<sup>(</sup>٢) تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء. يوسف العظم ص ١٣.

فعلم العقيدة مثلاً يمكن تحديد معالمه، ومعرفة قضاياه من خلال دراسة دعوة النبي المالية في العهد المكي على وجه التحديد.

ومثله كذلك علم الحديث فمعرفة التاريخ يساعد على معرفة الناسخ والمنسوخ وهو سبيل لمعرفة التدرج في سن الأحكام وعلى هذا فقس في سائر العلوم.

#### ٦ - التفريق بين الحق والباطل.

لا يشك إنسان مطَّلع على واقع الحياة أن من الوسائل المهمة والمعينة في الفصل بين الحق والباطل، والصحيح والزائف من الأقوال والأحكام: دراسة التاريخ، وذلك بمعرفة كيفية تتابع وقوع الحوادث، ومن عاش فيها، فكم من مدع تم إلجامه بالحجج الباهرة بها تم تدوينه في التاريخ، فعلم من بعد ذلك وهن مقولته وسقم دعواه، وزيف قوله ..وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته جاءت من جهله بالتاريخ الصحيح.

## رابعاً: مصادر التاريخ الإسلامي:

من الأهمية بمكان أن يكون عند الباحث في التاريخ ضوابط وأسس تحكم سعيه وبحثه عند تقليب بصره في حوادث التاريخ "، لذا على الباحث ابتداء الحصول على المصادر الموثوق بها عند نظره في أي قضية، ليحكم النتائج بالقول الراسخ بعيدا عن المصالح الدنيوية، والآراء الفردية، وهذا يمكن تحققه إن تم معرفة المصادر الصحيحة المتعلقة بتاريخ الآل والأصحاب.

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم التاريخ للدكتور محمد السلمي (ص: ٦٧).

#### ١ - أهمية معرفة المصادر الصحيحة.

موضوع الكتاب الذي بين أيدينا يبحث في بعض المفاهيم المتعلقة بالآل والأصحاب ، وهذه وعليه فإنه يندرج تحت هذا المسمى تحديد الكتب الباحثة في تاريخ الآل والأصحاب ، وهذه مسألة في غاية الأهمية؛ لأن تحديد المراجع الموثقة التي يمكن الركون إليها يساعد قطعاً على الفهم الصحيح لكل ما يتعلق بالآل والأصحاب، كما أنه يبين العلاقة التي كانت بين الآل والأصحاب ، م، ومعرفة مقدار ترابطهم وتداخلهم، والعلوم التي اتفقوا على نشرها من بعد تمسكهم بها، بخلاف ذاك المتكلم الذي تأسره مصادر منحرفة خاضعة لمقاييس وضوابط بعيدة عن الأسس العلمية، مثل خضوعها للتحليل العاطفي أو كتب ذات نقل مبعثر تتحكم فيها أسس تخدم أهواء ومقاصد بعيدة عن المنهج الحق عند النهل والاستدلال، أو يكون آخذا لينهض بالشبهة الباطلة ضد الخصم المحق.

لذا يمكن القول بأن دراسة منهج كتابة التاريخ التي يعتمد عليها بالنقل والاستدلال أمر منهجي دال على عقلية الباحث وفطنته واهتهامه بالنقل الصحيح، وصدق التلقي بعيداً عن العاطفة واتباع الهوى، فالكتب التاريخية المعتمدة تقوم على منهج تاريخي ثابت أصيل وتكون بعيدة عن التدليس أو العاطفة أو التحزب الطائفي، وهذا منهج سديد دال على الإيهان وسلامة المعتقد.

#### ٢ - المصادر الأصلية في البحث:

يمكن تقسيم المصادر التي عليها المعول والاستدلال في البحث التاريخي إلى أقسام: الأول: المصادر الأصلية أو الموثوق مها، وهي كثيرة جداً، ومن تلك المصادر:

القرآن الكريم: وهو رأس المصادر وأساسها، والحديث فيه عن السيرة كثير (۱۱)، وعرضه منوع، ومنهجه في عرض الأحداث والوقائع يتميز بالشمول في تحليل الحدث ومعالجته، ويلاحظ الأهداف والغايات، ويركز على الآثار والنتائج، وينتزع الصورة الموحية من الحدث ثم يبرزها غير ملتزم بتسلسل الحدث في سياقه التاريخي، فهو يهتم بالقيم والأخلاق.

كما أن النص القرآني يتميز بالصدق مع الحدث التاريخي من جهتين:

الأولى: جهة النقل والثبوت .

الثانية: من حيث الوصف للواقعة التاريخية .

كتب التفسير وأسباب النزول: وفيها كمُّ كثير مبارك من الأخبار المتعلقة بأخبار الآل والأصحاب ، لكن رواياتها بحاجة إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره .

ما دوّنه علماء الحديث بالأسانيد في مصنفاتهم من أحداث الآل والصحابة الله وأخبارهم.

فإن مصنفات المحدّثين وما فيها من أخبار، وروايات قد خضعت لنقد وتمحيص علماء الجرح والتعديل، ونصوا على صحيح الأخبار وحسنها، وميزوها عن ضعيفها وموضوعها، كما نصّوا على

<sup>(</sup>۱) كتاب الأستاذ محمد عزة دروزة عن (سيرة الرسول والمسلك عن صور مقتبسة من القرآن الكريم) في مجلدين، نشر مطبعة عيسى الحلبي سنة (١٣٨٤ هـ) وكان قد أصدر كتابا آخر عن عصر النبي وبيئته قبل البعثة، واعتمد فيه على الآيات القرآنية. واسمه «عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبيئته من القرآن الكريم، حالتها المعاشية والاجتهاعية والثقافية والدينية».

الرواة الثقات العدول، والرواة الضعفاء والمجهولين والكذابين، مما سَهل على الباحثين القدرة على النقد ومعرفة الصحيح من غيره (٠٠).

ما جمعه علماء السيرة ورواتها الأوائل، من أمثال عروة بن الزبير (ت ٩٣ هـ)، ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري (ت ١٢٤ هـ)، وموسى بن عقبة (ت ١٤١ هـ)، وابن إسحاق (١٥١ هـ) وأضرابهم، وكذا ما تم تدوينه في المصادر التاريخية العامة من الحوادث والتراجم، وهذا النوع يحتاج إلى نقد وتمييز لمعرفة الصحيح من غيره قبل أن نأخذ الدرس التربوي والعبرة من الحدث، وقبل الاستدلال به على الحكم الشرعى.

#### ثانيا: المؤلفات بعد عصر الرواية والإسناد:

ويقصد بهذه المؤلفات تلك التي جاءت بعد القرن الخامس الهجري حين توقفت الرواية بالأسانيد في باب السنة والسيرة النبوية، وصارت المؤلفات تغفل الإسناد، ويرجع المصنفون إلى الكتب والمؤلفات بدلا من التلقي المباشر من الرواة والشيوخ، وصار الإسناد إلى الكتب والإجازة ٣ بها، وتحمّل روايتها بهذا الطريق، أو بطريق الوجادة ٣ ، وظهرت في تلك الفترة مؤلفات في السيرة النبوية متضمنة لتاريخ الآل والأصحاب في تغفل الإسناد، وإذا وجد الإسناد فهو إلى المصنفات الأولى في عصر الرواية .

<sup>(</sup>١) ومثال ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي، حيث اعتمد على منهج المحدثين في قبول ما صح من أخبار التاريخ ونبذ ما سواها .

<sup>(</sup>٢) الإجازة: هي إذن الشيخ لغيره بأن يروي عنه مروياته ومؤلفاته . الباعث الحثيث (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) الوجادة: هي ما أخذ من العلم بواسطة الصحف والكتب من غير سماع ولا إجازة .الباعث (ص: ١٢٨).

وهذا النوع من المصادر ينظر إليه بحسب اتجاهات مصنفيه الفكرية والعقدية، وكذا بحسب مناهجهم في التصنيف، من حيث اشتراط الصحة فيها يذكرون أو عدم اشتراطها، وهؤلاء تُسبر طريقتهم بواسطة النصوص ونقدها. أما إذا أسندوا فينقد الإسناد حتى يميز الصحيح من غيره.

#### والمصادر في هذا القسم أنواع:

أ – مصادر كتبها علماء ثقات على طريقة الصحابة الكرام والتابعين من السلف في الاعتقاد ومنهج التلقي والعلم والاستدلال، من أمثال: ابن عبد البر (ت ٢٦٣ هـ) وابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) والنووي (ت ٢٧٦ هـ) وابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) والذهبي (ت ٢٧٢ هـ) وابن القيم (ت ٧٥١ هـ) وابن كثير (ت ٤٧٧هـ) وابن حجر (ت ٨٥٢ هـ) وابن عبد الوهاب (ت ١٢٠٦)، فهذه مصادر يعتمد عليها ويهتم بدراستها مع ملاحظة اجتناب ما قد يقع فيه بعضهم من خطأ، إذ لا عصمة لأحد من الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله المنظمة المناه المناه

ب- مصادر كتبها علماء يغلب عليهم نزعات فكريه وتوجهات عقدية مخالفة لما مضى عليه الأولون ممن سار على طريق الآل والصحابة ، ويلاحظ أن أمثال هذه المصنفات لا تخلو من التأويل الفاسد، أو الأخبار الضعيفة أو الموضوعة، وكذا الحكايات والمنامات والرؤى الغريبة، وهذه المصنفات الواجب الابتعاد عنها، وتجنب الاطلاع عليها من قبل المبتدئين في العلم، أما الباحث المختص فله الاستفادة منها في الجوانب التي أصابوا فيها الحق والصواب، والحذر من الأخطاء التي وقعوا فيها.

#### ٣- الحذر من بعض الكتب التاريخية المعاصرة.

عندما يريد المسلم المحب للآل والأصحاب ﴿ أَن يتعرف وينهل من تاريخهم المبارك فعليه أَن يَعرف وينهل من تاريخهم المبارك فعليه أن يُخدر قبل أن يقدم خطوه، ويقلب بصره في بعض الكتب المعاصرة، إذ قلّ اهتمام مؤلفيها في الاعتماد

على المراجع الأصيلة، وهي كما أوردنا في العنصر السابق يغلب عليها النزعات الفكرية المخالفة للمنهج الأصيل الذي سار عليها السلف الصالح المبارك، ويجد فيها القارئ التحليلات العاطفية الشخصية البعيدة عن الدليل الشرعي الصحيح، وهذا فيه تغليب لجانب العقل عند التعامل مع النصوص التاريخية (٠٠).

#### ٤ - الحذر من كتب الأدب والثقافة العامة.

من الغبن الواضح لكتب الأصول المتخصصة أن يأتي إنسان يسعى للحق وينشده، ثم نراه يغض طرفه عن هذه الأصول المعتمدة، ويلتفت إلى الكتب الملفقة التي لم توضع إلا للسمر والمزاح، ولشغل ليالي الأنس بأحاديث وروايات لا زمام لها ولا خطام.

فالواجب على المسلم المحب لتاريخ الآل والأصحاب أن يتشبث بالمناهج التاريخية الأصيلة التي عليه المعول في الاستدلال والاطلاع، والابتعاد عن الكتب الأدبية التي حظ أصحابها فيها هو تسويد الصفحات من غير تثبت أو تحر، ومن تلك الكتب على سبيل المثال لا الحصر:

أ - كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: وهو كتاب لم يحرص صاحبه على تحري السند والتمسك بالروايات الصحيحة، ومن يطالع الكتاب يجد أن مؤلف حشاه بكثير من الروايات الماجنة الكاذبة، وتلك الروايات المنبعثة منها رائحة الشعوبية، والطعن في خلفاء الأمة.

<sup>(</sup>۱) من أمثال تلك الكتب: رجال حول الرسول الشيخ للأستاذ خالد محمد خالد، وننصح بمراجعة كتاب الأخ الفاضل الشيخ عثمان الخميس حقبة من التاريخ (ص: ۳۰) وكتاب (كتب حذر منها العلماء) للشيخ مشهور حسن .

لكن العلماء لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الكتاب الباعث على النقيصة بالآل و الأصحاب الله ١٠٠٠.

ب – الإمامة والسياسة: وهو مؤلف منسوب ومكذوب للعالم الأديب ابن قتيبة رحمه الله؛ لأن من يتصفح الكتاب بعين الأنصاف والتثبت يعلم يقيناً أن ابن قتيبة بريء منه ولا علاقة له به، فإن من ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب من ضمن مؤلفاته، وأيضا من يبحث في رواة الكتاب سيجد في أسهاء الذين روى عنهم ابن قتيبة في الكتاب رجلاً مثل ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة، والذي مات في سنة (١٤٨ هـ)، حينئذ يعلم القارئ الواعي كذب هذا التلقي والسهاع، فإن ابن قتيبة لم يولد إلا في سنة (٢١٣هـ)، أي بعد وفاة ابن أبي ليلى بخمس وستين عاما!.

ولا يتسع المجال هنا لإحصاء المؤلفات التي لا يعول عليها في الاستدلال والنقل التاريخي، لكن الأمر يُراد منه التنبيه على التثبت والتحري في الكتب التي يعتمد عليها، من تلك التي ينبغي أن تتأخر أو يتم استبعادها من الاستدلال بها.

(١) من الكتب التي تصدت لترهاته: (السيف اليهاني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني) للدكتور وليد الأعظمي.

وهناك رسالة لطيفة متميزة للأخ الفاضل عبد الكريم الحربي بعنوان: (كيف نقرأ تـاريخ الآل والأصـحاب ، فيها توجيه للأسس التي ينبغي أن يعلمها من أراد أن يقرأ ويستدل بالروايات التاريخية من مختلف الكتب.

## الفصل الأول التعريف بالآل والأصحاب ﴿

المبحث الأول: آل بيت رسول الله الله

أولاً: تعريف مصطلح (الآل) الله الله الله الله الله الله

ثانياً: هل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي والله

ثالثاً: التعريف ببعض من شملهم وصف الآل الله.

رابعاً: أهمية معرفة هذا المصطلح.

خامساً: من حقوق آل البيت 🐞.

المبحث الثاني: الصحابة رضوان الله عليهم.

أولاً: تعريف مصطلح (الصحابة) أ.

ثانياً: أهمين معرفي هذه المصطلح والمقصود منه.

ثالثاً: ضوابط معرفة الصحابة ﴿.

رابعاً: طبقات الصحابة ﴿ ومراتبهم وفوائد معرفتها.

خامساً: حقوق الصحابة الله وواجب الأمن نحوهم.

سادساً: مصطلح (الآل والأصحاب) &

## المبحث الأول: آل بيت رسول الله والثانية.

حري بالمسلم عند دراسته لأي أمر أن يحدد معايير انطباق الاسم على الأشياء التي يريد معرفتها أو دراستها، وهذا يمكن تحقيقه بفهم التعاريف المتعلقة بالموضوع، ومن هنا يظهر أهمية معرفة مصطلح (الآل) في هذه الدراسة .

## أولاً: تعريف مصطلح (الآل).

التعريف اللغوي .

قال صاحب مقاييس اللغة: «الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان أحدهما الأهل. وقال الخليل: أهل الرجل زوجه، والتأهل التزوج، وأهل الرجل أخصُّ الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به»…

وقال ابن منظور: «آل الرجل أهله، وآل الله وآل رسوله أولياؤه، أصلها (أهل) ثم أُبدلت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفًا» (".

وعليه فأهل الشيء هم أخصُّ الناس به، كما أن لفظ أهل يدل في حقيقته على صلةٍ وثيقةٍ بينه وبين ما يضاف إليه.

واشتق منه لفظ الآل وهو لا يضاف إلا فيها فيه شرف غالبًا، فلا يقال: آل الحائك خلافًا لأهل، فقال: أهل الحائك ش.

<sup>(</sup>١) ابن فارس: مقاييس اللغة، ج١، ص٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (١١/ ٢٨) ونحوه في المفردات في غريب القرآن (ص: ٣٠). للراغب الأصفهاني.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (١١/ ٢٨)- تاج العروس (٦٨٥٥).

وبيت الرجل داره وشرفه (۱۰) وإذا قيل: أهل البيت، في الجاهلية، انصرف إلى سكانه من قريش خاصة، وبعد الإسلام إذا قيل: أهل البيت، فالمراد آل رسول الله والمالية (۱۰).

#### التعريف الاصطلاحي.

اختلف العلماء في تحديد مصطلح (آل) النبي والليَّة على أقوال، أشهرها:

القول الأول: هم الذين حرِّمت عليهم الصدقة، وبه قال الجمهور ٣٠٠.

القول الثاني: هم ذرية النبي الشيئة وأزواجه خاصة، اختاره ابن العربي "وانتصر له، ومن القائلين بهذا القول مَنْ أخرج زوجاته رضى الله عنهن.

القول الثالث: آل النبي الشيئة هم أتباعه إلى يوم القيامة، واختاره الإمام النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة الله الله المنابلة الله الشافعية الشافعية الشافعية الشافعية الشافعية الشافعية الشافعية المنابلة الله المنابلة الله المنابلة الله المنابلة الله المنابلة الله المنابلة ال

(١) انظر: النهاية لابن الأثير (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص: ٢٩). وقد أطال الإمام ابن القيم الكلام في هذا في مصنفه الخاص بهذا الشأن (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام) فارجع إليه وإلى مقدمة المحقق، فقد ذكر الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، وهذا يدلك على اهتهام علهاء السنة بهذا.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار (١/ ١٤) وفيه: الأكثرون أنهم قرابته عليهم الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن (٣/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٦) قال المرداوي في الإنصاف (٢/ ٧٩): آله أتباعه على دينه صلوات الله وسلامه عليه، على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره من الأصحاب، قاله المجد وقدّمه في المغني والشرح وشرح المجد ومجمع البحرين وابن عبيدان وابن منجي في شرحيها.

القول الرابع: هم الأتقياء من أمته ٠٠٠٠.

والراجع – والله أعلم – من هذه الأقوال هو القول الأول لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن يَزِيد بْن حَيَّان قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْد بْنِ أَرْقَمَ، فَلَكَا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثُهُ، وَغَزُوتَ مَعَهُ، وَصَلَيْتَ خَلْفَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثَنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَصَلَيْتَ عَلَفَهُ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُم عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَعَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُم عَهْدِي، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، وَعَدْ وَدَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالمُدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهُ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَي الْمُنْ بَيْتِي، فَعَلَيْنِ، أَوَّهُمَ كِتَابِ الله، فيهِ الْمُثَدَى وَاللهُ بَيْنِ مَكَةً وَالمُدِينَةِ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فِي أَعْلَى بَعْدُ، وَقَلَ لَهُ خُصَيْنٌ وَمَنْ وَاللَّهُ مُولِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرْمَ الله فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ هُمْ أَلُ عَيْتِهِ عَلَى وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَعْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ هُمْ اللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكُونُ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكُونُ أَهُلُ بَيْتِهِ مَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكُونُ أَهُلُ بَيْتِهِ مَنْ أَنْ كُولُوهُ وَلُ عَقْلَ وَوَكُونُ أَهُمْ وَلَكُونُ أَهُلُ بَيْتِهِ وَلَكُونُ أَهُلُ بَيْتِهِ مِنْ أَهُلُ اللهُ عَلَى وَلَكُ عَلَى وَلَا عَبَالَ وَلَا عَبَالَ عَلَى وَلَكُومُ الله فَي اللهَ

وجاء في الدرر السنية: والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هـ و المنقـ ول عـن الـشافعي وأحمد ... كما أن الصحيح أن أزواجه من آله "..

<sup>(</sup>١) روي هذا القول عن الإمام مالك وقاله طائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. انظر: الفتاوى الكبرى «٢/ ١٩٠» لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ﴿ رقم ( ٤٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) الدرر السنية: (١/ ٢٠٠).

## ثانياً: هل أمهات المؤمنين من آل بيت النبي الله المائد؟

هذه قضية مهمة ينبغي معرفتها وتناولها بالبحث والبيان، وعدم إغفالها من النظر؛ لارتباطها بأزواج النبي النبي أولات السيادة والشرف. وسبيل معرفة الإجابة عليها هو القرآن والسنة المطهرة، وما كان عليه الآل والصحابة هم من فهم تجاهها.

قال تعالى مخاطباً أمهات المؤمنين: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ الْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَّ وَاللهِ تَبَرُّجَ الْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰنَّ وَاللهِ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ وَأَقِمْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَاكُمُ ٱلرِّجْسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَاكُمُ ٱلرِّجْسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَاكُمُ الرِّجْسَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّهَا يُرِيدُ اللهَ وَلَا تَبْرِيدُ اللهُ لِيَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فيلاحظ أن السياق القرآني ينص صراحة على أن الأزواج من الآل، وليس هذا – وفق نصوص أخرى – بهانع من دخول غيرهن في هذا التشريف، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة ، وعلى وجه الخصوص آل بيت النبي النبي النبي من مناه النبي عباس في هذه الآية، حيث ذكر أنها نزلت في نساء النبي النبي النبي النبي مثلها روى عنه عكرمة، ثم قال عكرمة: «من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي الن

وروى الطبري في تفسيره بسنده عن علقمة قال: كان عكرمة ينادي في السوق إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً، قال: نزلت في نساء النبي خاصة ".

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية «٣٣».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم (٩/ ٣١٣٢) وابن عساكر (٦٩/ ١٥٠) من طريق عكرمة عنه، انظر الدر المنثور (٨/ ١٥٧). وأسنده الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٠٨) من طريق زيد بن الحباب: حدثنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة به. وقال المحقق: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٢٠/ ٢٦٧.

ومن يطالع كلام العلماء يجد هذا المفهوم راسخاً عندهم وفق الأدلة، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم في كتابه القيم (جلاء الأفهام) وعن احتج بدخول الأزواج في مسمى (الآل)؛ لأن اتصالهن بالنبي والمنه عير مرتفع، وهن محرمات على غيره والمنه في حياته وبعد مماته، لأنهن زوجاته والمنبي والمنه والمنبي والمنه والمنبي والمنه والمنبي والمنه والمنبي والمنه والمنه

قال الحافظ في الفتح: وقد نقل ابن بطال "أنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر، فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وهذا يدل على تحريمها، قلت (الحافظ): وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً، وهذا لا يقدح فيها نقله ابن بطال ".

وقال العيني في عمدة القاري بعد أن ذكر ما قاله ابن بطال، وما رواه الخلال بنقل ابن قدامة عنه: وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدثنا وكيع عن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد ابن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة شيئاً من الصدقة فردته فقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة (الصدقة).

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام: (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن بطال: اتفق كافة الفقهاء على أن أزواج النبي عليه السلام لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، فمواليهن أحرى على ما ثبت في شاة ميمونة ولحم بريرة. (انظر: شرح ابن بطال على البخاري: ٣/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى: ٦/ ٥٤٥.

ومن ينكر هذا المفهوم فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح الذي يناقض كلام الله المحكم في سورة الأحزاب، وإلا فعليه التسليم، ومن ثم الإكرام والتبجيل لهن رضوان الله عليهن .

وقد سبق الإشارة إلى كون نسائه رضوان الله عليهن من أهل بيته في رواية مسلم.

## ثالثاً: التعريف ببعض من شملهم وصف الآل .

بعد معرفة الحديث الوارد في تحديد الآل، فإن من يفتش عنهم أو وينظر في أنسابهم سيعلم من يشملهم هذا الوصف المبارك (،، ويكون على بينة مهمة وهي أنه ليس لهم عدد محصور، فالنسل المبارك يبتدئ من زمن النبي ويمتد إلى زماننا هذا ولا يتوقف إلى ما شاء الله، والناس مؤتمنون على أنسابهم، وهذا العدد ليس محدوداً بعائلة دون غيرها، فإن النسل المبارك الشريف متعلق فقط بأولاد آل جعفر، وآل عقيل، وآل على، وآل عباس.

## ومن أسماء من شملهم مسمى الآل:

١ - حمزة بن عبد المطلب على: أسد الله، وأسد رسوله وألينه فارسُ بدر وشهيد أحد، وعندما استشهد حزن عليه النبي والله حزنًا شديدًا، وقال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ".

<sup>(</sup>١) للأستاذ: أبي معاذ السيد أحمد، كتاب رائع في هذا الجانب عنوانه: (الدرة اللطيفة في الأنساب الشريفة) من إصدارات مبرة الآل والأصحاب، ننصح بمراجعته.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير(٣/ ٢٤٦) من حديث علي، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢١٥)، ح (٤٨٨٤) من حديث جابر واللفظ له.وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

النبي والله النبي وأنا منه ""، وقال: «يا أيها الناس! من آذى عمي فقد آذاني؛ فإنها عم النبي وأنا منه ""، الرجل صنو أبيه "".

٣- جعفر الطيار على صاحب المآثر والمحامد، وهو الذي قال له النبي والمسلم عند والمحامد، وهو الذي قال له النبي والمسلم عند وخُلُقي) (" وكان أحد السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر إلى الحبشة، ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبي والمسلم النبي والمسلم النبي والمسلم الله المدينة، فقدم إلى المدينة يوم فتح خيبر، ففرح به النبي والمسلم المدينة، فقدم إلى المدينة يوم فتح خيبر، ففرح به النبي والمسلم المسلم عينيه (الله عن عينه (الله عن عينيه (الله عن عينه (الله عينه (الله عن عينه (الله عن عينه (الله عن عينه (الله عن عينه (الله

ولما أرسله النبي والمسلم الله عن يديه جناحين في الجنة، فكان يقال عنه بعد قتله: (الطيار)، ولما بلغ النبي واستشهد، فعوضه الله عن يديه جناحين في الجنة، فكان يقال عنه بعد قتله: (الطيار)، ولما بلغ النبي نبأ استشهاده حزن عليه حزنًا شديدًا، وقال وقال والمسلم الله وعلم مكانته وعلم وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد) فهذه بعض مناقبه التي تدل على عظيم مكانته وعلم شأنه فرضى الله عنه وأرضاه.

(۱) رواه الترمذي في كتاب المناقب رقم (۳۷۵۹) والنسائي في كتاب المناقب - العباس بن عبد المطلب رقم (٤٨٤٧). وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي (٣٧٥٩) والنسائي (٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في كتاب مناقب العباس رقم (٣٧٥٨) والنسائي في كتاب المناقب - العباس بن بعد المطلب والنسائي (٣٧٥٨): ضعيف إلا قوله: عم الرجل فصحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب المناقب باب من مناقب جعفر بن أبي طالب رقم(٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣٣) وانظر: زاد المعاد(٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٣٤). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٠٠).

٤ - عبد الله بن عباس في: حبر الأمة وترجمان القرآن؛ وقد كان يلقب بالحبر والبحر لاتساع علمه وكثرة فهمه، وكمال عقله وسعة فضله؛ فقد لازم النبي وعلم التأويل ، وقد اعترف له بذلك الفضل كبار الصحابة في والتابعون لهم بإحسان .

هؤلاء ﴿ من آل بيت النبي سَلَيْ والوصف يشمل من جاء من نسلهم، وغيرهم كثير ممن لا يتسع المقام لذكرهم، والصحابة ﴿ كما جاء في حديث زيد بن أرقم حيث جمعهم تحت مسمى واحد (آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل عباس) ﴿ فكل من اتصل نسبه بهؤلاء المباركين فهو من آل بيت النبي الن

# رابعاً: أهمية معرفة هذا المصطلح.

تظهر أهمية معرفة هذا المصطلح في عملية ضبط ما نقول ونكتب، فلا نخرج من كان مستحقاً له، ولا نضم إليه من ليس منه، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ قُلُلًا آسَئُلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الله وَلا نضم إليه من ليس منه، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ قُلُلًا آسَئُلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلّا اللّهُ عَنْورُ مُسَكُورُ ﴾ "، فقال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ وَمِن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَرِد لَهُ وَيها حُسَنًا إِنَّ النَّبِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ الله عَنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلا كَانَ لَهُ فَيهِمْ قَرَابَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ، إِنَّ النَّبِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ الْقَرَابَةِ) ".

وليعلم المسلم أن آل بيت النبي النبي وصف يشمل بني هاشم، من آل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل على ، ودليل ذلك: أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري كتاب المناقب. ذكر ابن عباس (٦٥٩) ومسند أحمد (٢٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري الآية «٢٣».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الشوري باب قوله ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَنُّ ﴾ (٢٠٣٠، ٤٥٤).

ابن عباس رضي الله عنهما ذهبا إلى النبي والله عنهما في الله عنهما على الصدقة ليصيبا من المال ما يتزوجان به، فقال لهما النبي والهيمة : "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنها هي أوساخ الناس»...

ومن هذا نعلم أن بني عم النبي النبي المثال أبناء عقيل، وجعفر، وعلي، وأبناء عباس وأبناء أبي لهب الذين أسلموا، وأبناء عبد الحارث بن عبد لمطلب وغيرهم، من آله المثلثات ...

ومما سبق يتضح لنا أن أهل البيت وإن كانوا من الصحابة الكرام ولهم ما للصحابة من حقوق إلا أنهم يمتازون بمزيد من الحقوق التي خولها لهم شرف الانتساب إلى رسول الله وأن أن منها ما هو معنوي كحبهم ووجوب موالاتهم فيها أحسنوا فيه ومشروعية الصلاة عليهم وتحريم الزكاة والصدقة عليهم ومنها ما هو مادي كحقهم في الخمس من الغنيمة والفيء.

# خامساً: من حقوق آل البيت .

وبعد أن عرفنا من يشملهم مسمى الآل، فإنه يجدر بالمسلم أن يعلم أن هذا المسمى له أحكام شرعية بيَّنها النبي والمي لاله وأصحابه ، بغية أن يكون المحب لهم على بينة في كيفية التعامل الشرعي مع ذلك النسب الشريف، ويعرف مقدار وشرف أولئك الآل المباركين الذين يتصل نسبهم بأشرف الخلق وهو النبي والمي في فيتذكر أن لهم حقوقا، ومن تلك الحقوق:

۱ - اليقين الجازم بأن نسب رسول الله والمسلم و فريته هو أشرف أنساب العرب؛ فإن النبي و و النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي و النبي النبي النبي النبي النبي النبي و النبي النبي النبي و ال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي والنَّيْنَةُ على الصدقة رقم(١٠٧٢).

<sup>(</sup>٢) رسالة: الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب - إعداد مركز الدراسات والبحوث في مبرة الآل والأصحاب.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي الله وقم (٢٢١).

٢- تكريمهم وتنزيههم عن أوساخ الناس وذلك بمعرفة أن الصدقة محرمة عليهم؛ لقول رسول الله والمالة عليهم؛ المعرفة الصدقات إنها هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد»(١٠).

قال تقي الدين ابن تيمية: «وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلاً لتطهيرهم، ودفعًا للتهمة عنه؛ كما لم يورث، فلا يأخذ ورثته درهماً ولا ديناراً» ".

ومن لا تحل عليهم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا هو الراجح؛ لقول النبي وهذا الله ومن لا تحل عليهم هم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) "، ومن العلماء من قَصَرَ التحريم على بني هاشم فقط دون بني المطلب".

٣- حق الموالاة والمحبة، فتجب محبتهم لإيهانهم، وتجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله والله وال

(۱) رواه مسلم كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم (۱۷۸٤) والنسائي في كتاب الزكاة باب النبي باب استعمال آل النبي باب النبي باب النبي باب استعمال آل النبي باب النبي باب

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۹/۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب قريش رقم(٣٣١١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في فتح الباري (٩/ ٤٠٦) في معرض نقله لأقوال العلماء فيمن يستحق سهم ذوي القربى من أقارب النبي المنتقلة: وعن عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة، وربه قال زيد ابن أرقم وطائفة من الكوفيين.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي ﴿ رقم(٥٤٤٥).

أُللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ وهذه الآية فيها قولان: أحدهما عن ابن عباس عَيْثُ فكان يقول بأن المقصود بالآية أنكم إن لم تنصروني فلا تؤذوني بها بيني وبينكم من القرابة ...

والقول الثاني في الآية هو قول سعيد بن جبير: أن تودوني في قرابتي أي تحسنوا إليهم وتبروهم.

٤ - حق الدفاع والذب عنهم، وتبرئة ساحتهم مما ينسب إليهم كذبًا وزورًا، والدفاع عنهم لا يعني مجرد الرد على من يسبّهم، بل يشمل ذلك، ويشمل الرد على من غلا فيهم، وأنزلهم فوق منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذيهم.

٥- مشروعية الصلاة عليهم، وذلك في عقب الأذان، وفي التشهد آخر الصلاة، وعند الصلاة على النبي ولي النبي والنبي والنبي

<sup>(</sup>۱) سورة الشوري الآية «۲۳».

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية «٥٦».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ﷺ رقم (٤٠٥).

وقد ألف ابن القيم كتابًا مستقلاً في فضل الصلاة على النبي والمنطقة الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام»، وقد بيّن فيه أن الصلاة على آل البيت حق لهم دون سائر الأمة، بغير خلاف بين الأئمة (٠٠).

#### لكن قد يورد البعض مسألتين:

الأولى: أن بعض المسلمين كثيرًا ما يصلون على النبي والله الله يسلم الله الله عليه وسلم، ولا يضيفون: آله .

والثانية: أن بعض المسلمين إذا صلوا على النبي الله في في الآل الأصحاب، فيقولون: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

فهل من منع وصف (الآل) لم يظهر التوقير لهم، ومن زاد فيه مسمى (الصحبة) هل أتى بـأمر غير مشروع؟

والجواب على المسألة الأولى أن يُقال:

إن الأمر في ذلك واسع؛ فقد أمر الله سبحانه في القرآن بالصلاة على النبي الشيئة ولم يقرن به الآل في ؛ قال سبحانه: ﴿ يَمَا يُمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، وإن ذكر المسلم (الآل) في الصلاة فأمر حسن، وإن لم يذكرهم فالأمر فيه سعة .

وأما الجواب على المسألة الثانية: فإن الله أمر نبيه بالصلاة على أصحابه في قوله: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمُّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَمُّمُّ ﴾ (١٠). ونحن مأمورون بالاقتداء به وَاللَّيْلَةُ ، فذكرهم في الصلاة مع النبي وَاللَّيْلَةُ

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية «١٠٣».

فيه سعة، وهو من الاقتداء بالنبي والميثلة.

وروى البخاري بسنده عن بريدة عن أبيه قال: بعث النبي وروى البخاري بسنده عن بريدة عن أبيه قال: بعث النبي والله على النبي والله فكرت وكنت أبغض علياً، وقد اغتسل من فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا، فلما قدمنا على النبي والله فكرت ذكرت ذلك له فقال: يا بريدة أتبغض علياً، فقلت: نعم، قال: لا تبغضه، له في الخمس أكثر من ذلك من ذلك الله فقال: عابريدة أثبغض علياً، فقلت:

وهذا الخمس إنها يكون من خمس الغنائم، وليس من خمس الأموال المكتسبة، فليس في الإرث خمس، وكذا في المسكن والسيارة وغيرها؛ لأن الله يقول: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ

<sup>(</sup>١) أي خمس الغنيمة والفيء، وهي ما غنمه المسلمون من الكفار من أموال، سواء بحرب أو بدونها، ولا يدخل فيه ما اكتسبه المسلم من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية «٤١».

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية «٧».

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس رقم(٢٩٨٥). وقال الألباني ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٥) قد اغتسل: كناية عن وطئه لجارية اصطفاها من الخمس، وهذا سبب غضب بريدة.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد إلى اليمن، رقم «٩٣ ٠٠ ».

خُمُسَهُ، ﴾ فقال: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾، ولم يقل: من أموالكم أو مما كسبتم وربحتم.

وفي الخمس سهم خاص بذوي القربي، وهو ثابت لهم بعد وفاة رسول الله والمنظمة وهو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح ···.

قال الحافظ البيهقي في معرفة السنن تعقيباً على حديث بريدة السابق «وفيه دلالة على أن الله تعالى قد جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق وكان ذلك موكولاً إلى رأي النبي والمنتقلة من شاء من قرابته ثم سقط حكمه لموته .... لما استحل على الخذ جارية منه والوقوع عليها، ولما عذره النبي والنبي وال

والحقوق كثيرة، وقد أشرنا إلى أهم تلك الحقوق؛ فالواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها، والتباع ما أمر به النبي المالية تجاهها، فضلا عن محبتهم وتوقيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: آل البيت وحقوقهم الشرعية، ص ٣٥، ٣٦، المغني (٩/ ٢٨٨)، كما توجد رسالة صغيرة لتقي الدين ابن تيمية في (حقوق آل البيت) اعتنى بها الشيخ أبو تراب الظاهري .

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار: الحافظ البيهقي، ١١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ٤٠٧).

#### شروط من يستحق هذه الحقوق:

أما من يستحق هذه الحقوق من آل البيت، فهو من توفر فيه شرطان، وهما:

- أولا: الإسلام؛ فلا يستحق الكافر تلك الحقوق، وحتى ولو ثبت نسبه ببني هاشم وآل المطلب، فلابد من حسن العمل، ولذلك كان رسولنا ولي يحذر من الاعتهاد على النسب، قال ص: (يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفية! عمة رسول الله والمنتزية، لا أغني عنك من الله شيئًا، يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا) من ومعلوم ما نزل في أبي لهب من الدعاء عليه بالحسرة والندامة بسبب كفره وطغيانه.

- ثانيًا: ثبوت النسب؛ فلا يجوز الانتساب إلى آل البيت إلا بحق، وقد جاء الوعيد السديد فيمن انتسب إلى غير أبيه، أو ادعى لقوم ليس له فيهم نسب، جاء في الصحيح عن أبي ذر في قال: سمعت النبي وقول: «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار» (().

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب رقم (٢٦٠٢)، ومسلم في كتاب الإيهان باب قوله تعالى ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ رقم (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المناقب باب نسبة اليمن إلى إسهاعيل رقم (٣٣١٧)، ومسلم في كتاب الإيهان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: آل البيت وحقوقهم الشرعية، ص ٣٠-٠٤.

#### المبحث الثاني

# الصحابة رضوان الله عليهم

أولاً: تعريف مصطلح الصحابة .

# التعريف اللغوي

الصَّحْبُ: جَمَاعَةُ الصَّاحِبِ، والأَصْحَابُ: جَمَاعَةُ الصَّحْبِ، ويُجْمَعُ أيضاً بالصُّحْبَان والصُّحْبَةِ والصَّحْبَ ويُجْمَعُ أيضاً بالصُّحْبَان والصَّحْبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَ والصَّحَبَة والمَّعْمَ والصَّحَبَة والصَّحَة والصَّحَبَة والصَاحَبَة والمَالَّة والمَالَّة المَالَّة الصَّحَبَة والصَّحَبَة والصَاحَبَة والمَاحَبَة والمَاحَبُة والمَاحَاتِ والمَاحَاتُ والمَاحَاتِ والمَاحَاتِ والمَاحَاتِ والم

وإذا قالوا صَحابة فهم القوم الذين يصحبونه. وربها كانت الصَحابة مصدراً، يقولون: فلان حسنُ الصَّحابة، أي الصُّحبة ".

والأصحابُ: جمع صحب، والصحابة بالفتح: الأصحاب، وهي في الأصل مصدرٌ وأَصْحَبْتُهُ الشيءَ: جعلته له صاحباً... واصطحب القومُ: صَحِبَ بعضهم بعضاً، وأصله اصْتَحَبَ ".

وورد في المصباح المنير أن الصحابي: نسبة إلى الصَّحَابة، والجمع: صَحْبٌ، وأَصْحَابٌ، وصَحَابة، ووحد في المصباح المنير أن الصحابي: نسبة إلى الصَّحَابة، والجمع: صَحْبٌ، وأَصْحَابة،

<sup>(</sup>١) المحيط في اللغة (٢/ ٤٦٧) مادة: صحب.

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٣) الصحاح في اللغة (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن علي الفيومي، دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ = ٢٠٠٥م.

وفي مفردات الراغب: «أن الصَّاحِب: الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن – وهو الأصل و الأكثر – أو بالعناية و الهمة .... ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته، و يقال للمالك للشيء: هو صاحبه، وكذلك لمن يملك التصرف فيه (٠٠٠). وكل من لازم شيئاً فقد استصحبه (١٠٠٠).

والإصْحَابُ للشيء: الانقياد له، وأصله: أن يصير له صاحباً، ويقال: أَصْحَب فلانٌ، إذا كبر ابنه فصار صاحبه، وأَصْحَبَ فلانٌ فلاناً: جعل صاحباً له "، ويقال: صَحَبَكَ الله، وسِرْ مُصَاحَباً: أي محفوظاً، وفي القرآن الكريم ﴿ وَلَا هُم مِّنَا يُصُحَبُونَ ﴾ "، أي: يحفظون".

وأَصْحَبَ فلاناً: منعه، ومنه في التنزيل ﴿ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ قال الزجاج: يعني الآلهة لا تمنع نفسها ﴿ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾: يجارون ٠٠٠.

ومن خلال جولتنا مع المعاجم اللغوية سالفة الذكر يتبين لنا أن مدلول الصحابي في اللغة العربية يشمل عدة معان من أهمها:-

<sup>(</sup>١) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضي الزبيدي، ط المطبعة الخيرية، القاهرة، ط ١،٦٠٦هـ ج ١، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، مرجع سابق، ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء الآية «٤٣».

<sup>(</sup>٥) الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) تاج العروس، مرجع سابق، ج ١، ص ٣٣٣.

١ – الملازمة والمخالطة والمعاشرة، فكل من لازم شيئاً استصحبه .

٢ - الانقياد والتبعية .

٣ – الحفظ والمنع.

وهذه كلها أمور تفيد شدة المحبة بين الأصحاب وشدة متابعة وملاصقة أحدهما لصاحبه.

## التعريف الشرعي.

اختلفت أقوال العلماء في تحديد المصطلح الشرعي للفظ (الصحابي)، ومنشأ هذا الاختلاف هو: ما يجب مراعاته في المعنى الاصطلاحي، هل يراعي فيه المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ وهذا عرض موجز لهذه الأقوال:-

هذا هو الصحيح في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل، و أبي عبد الله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة، قاله النووى (٠٠٠).

ومال إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر حيث عرف الصحابي بقوله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقى النبي المنطقة مؤمناً به ومات على ذلك ".

وجعل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عنوانا لتقرير هذه المسألة، فقال: «بَاب فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ وَاللهِ النَّبِيِّ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ وَاللهِ النَّبِيِّ وَاللهِ النَّبِيِّ وَاللهِ النَّبِيِّ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ وَاللهِ اللهِ عَنْ المسلمين فهو من أصحابه (٣٠٠.

<sup>(</sup>١) شرح النووي علي صحيح مسلم، ج ١، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الإصابة: ١/ ٩ - وانظر: نخبة الفكر، ٢١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (١١/ ٤٧٩).

القول الثاني: الصحابي: - كل من رأى رسول الله وقد أدرك الحلم فأسلم، وعقل أمر الدين ورضيه، فهو عندنا ممن صحب رسول الله والتي ولو ساعة من نهار، حكاه الواقدي عن أهل العلم ".

القول الثالث: الصحابي: - من طالت مجالسته للنبي الثالث على طريق التبع له، والأخذ عنه قاله أصحاب الأصول أو بعضهم، وابن الصباغ، وأبو الحسين البصري .... "...

وورد في أسد الغابة:قال سعيد بن المسيب: «الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين»(١٠).

وتعريف سعيد بن المسيب السابق قد أعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «والعمل على خلاف هذا القول؛ لأنهم اتفقوا على جمع جم من الصحابة لم يجتمعوا بالنبي والمالية الافي حجة الوداع»(»).

وناقش ابن الصلاح هذه المسألة فذكر عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي المرابعة أعطوا كل من رآه حكم الصحبة.

(٢) أسد الغابة، لابن الأثير، ط الشعب، القاهرة، بدون تاريخ، ج١، ص ٩١؛ وفتح المغيث، للسخاوي، ط السلفية، المدينة المنورة، ط ٢، ١٣٨٨ هـ = ١٩٦٩م، ج٣، ص ٨٦.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ج٧ ص٤.

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث، للسخاوي، ج ٣، ص ٩٧، ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة: ابن الأثير، ج ١ ص ١٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ابن حجر، ج٧ ص٣.

وذكر: أن اسم الصحابي - من حيث اللغة والظاهر - يقع على من طالت صحبتة للنبي الله الله الله وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والآخذ عنه. قال: وهذا طريق الأصوليين.

ثم قال ابن الصلاح: «وقد روينا عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله والله والل

القول الرابع: الصحابي: من أدرك زمنه والمنطقة مسلماً، وإن لم نقف له على رؤية. وعلى هذا عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده في الصحابة ".

وكل هذه التعاريف اعترض عليها العلامة السخاوي، ويمكن أن ينتزع من اعتراضات السخاوي تعريفاً له يقال فيه: -

الصحابي: كل مميز لقي النبي والمياني وقبل انتقاله من الدنيا يقظة في عالم الشهادة، وآمن به ومات على الإسلام، وإن تخللت ردة في الأصح ...

(۱) مقدمة ابن الصلاح (۱ / ۱۷۱) وحكم العراقي على ما نسب لسعيد بن المسيب بعدم الصحة لأنه من طريق الواقدي . انظر التقييد والإيضاح (۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث، للسخاوي، ج ٣، ص ٩٦، ٩٥، ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي، د/ السيد محمد نوح، دار الوفاء، المنصورة، ط١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م، ص ٢٢؛ وراجع: - موسوعة علوم الحديث الشريف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، ط ١٤٢٤ هـ = ٢٠٠٣ م، ص ٢٦١.

## شرح التعريف:

فقولنا: (كل مميِّز): قيد في التعريف يخرج به غير المميز، فإنه لا صحبة له .

وقولنا: (لقي النبي والله والقيه ورآه، ومن لقيه ورآه، ومن لقيه ولم يره لعارض كالعمى، ومن طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولم يجالسه، فهؤلاء جميعاً صحابة، ويخرج به من لم يلقه أصلاً فليس بصحابي.

و قولنا: «بعد بعثته»: يخرج به من لقيه واجتمع به قبل بعثته الله كزيد بن عمرو بن نفيل، وبحيرى الراهب، فإنهما ليسا من الصحابة الكرام، أما من لقيه الله الله عنه و قبل الدعوة كورقة بن نوفل، فالصحيح أنه صحابي.

وقولنا: (يقظة): يخرج به من اجتمع بالنبي والميني بعد وفاته أو مناماً، فهو لاء جميعاً غير معدودين من الصحابة الكرام.

و قولنا: «في عالم الشهادة»: يخرج به من لقيه والمنتقلة في عالم الغيب، كالأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – ليلة المعراج فليسوا بصحابة إلا عيسى ابن مريم، فإنه رآه رؤية عرفية حياً بجسده بناء على المشهور من أنه رفع إلى السهاء ولم يمت فهو إذن صحابي.

و قولنا: «وآمن به»: يدخل فيه جميع من آمن به الله سواء من الإنس أو من الجن أو من الملائكة، ويخرج به من لقيه الله ولم يؤمن به كيهود المدينة ومشركي مكة فهؤلاء ليسوا صحابة.

وقولنا: «ومات على الإسلام»: يخرج به من آمن به المسلام» في حياته، ثم ارتد عن الإسلام ومات على الكفر، كعبيد الله بن جحش، وعبد الله بن خطل، وربيعة بن أمية بن خلف، وغيرهم فليسوا صحابة.

وقولنا: (وإن تخللت ردة في الأصح): يدخل فيه من لقيه والله والتحل أثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ثانية ولم يلقه بعد إسلامه الثاني، كالأشعث بن قيس بن معد يكرب الكوفي، وعطارد بن صاحب التميمي وغيرهما، فإن الراجح أنها من الصحابة بدليل عدّ المحدثين لهم في الصحابة، وبدليل إخراج أحاديثهم في المسانيد وغيرها.

# ثانياً: أهمية معرفة المصطلح والمقصود منه.

تظهر أهمية هذا المصطلح في معرفة المتصل من غيره في رواية الأحاديث، فنقبل الصحيح المتصل، وننبذ المنقطع منه؛ لأن المرسل من أمثلة المنقطع في الحديث المردود.

كما تظهر أهمية معرفة هذا المصطلح في جانب من يشملهم مسمى أهل البيت ، لأن تحديد المعنى بلقب ووصف (آل البيت) جانب له أهميته في دراسة تاريخ الصحابة والآل ، حيث من الظلم والبعد عن الإنصاف منع الفضل عمن يستحقه، أو حجبه عن أهله من غير سبب شرعي، إذ هو شرف عظيم وهبة من الله تعالى، وتحديد من يستحق هذا الوصف يمكِننا من الرد على من منع الحق أهله أو نسب شرفاً إلى من لا يستحقه.

# ثالثاً: ضوابط معرفة الصحابة.

مسألة تمييز الصحابي عن غيره مسألة ليست بالهينة، فقد ألَّف العلماء فيها كتباً كثيرة، ولعل من أهمها: كتاب الاستيعاب لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى بشرح التقريب للسيوطي (٢/ ٢٠٦).

ولقد وضع العلماء رحمهم الله طرقاً وضوابط يمكن من خلالها معرفة الصحابي وتمييزه عن غيره ممن لا يدخل معه في هذا الوصف.

ولقد أشار ابن الصلاح إلى هذه الضوابط إجمالا فقال: ويمكن معرفة كون الواحد منهم صحابيا: تارة بالتواتر: وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه - بعد ثبوت عدالته - بأنه صحابي، والله أعلم ٠٠٠.

وذكر الحافظ العلائي بعض ضوابط معرفة الصحبة في كتابه القيم تحقيق منيف الرتبة فقال:-

أولها و هو أعلاها: التواتر المفيد للعلم القطعي بصحبته. وهذا لا يختص بالعشرة المشهود لهم بالجنة و أمثالهم؛ بل يدخل فيه أيضاً كل من تواترت الرواية عنه من الصحابة الكرام المكثرين الذين بلغ الرواة عنهم العدد المفيد للتواتر كأبي سعيد الخدري، وجابر، وعبد الله بن عمرو بن العاص وأمثالهم، وكذلك من اتفقت الأمة على صحة حديثه وتلقته بالقبول، وإن لم تكثر الرواية عنه كأبي قتادة، وأبي مسعود البدري و نحوهما.

فإن من لوازم ذلك اتفاقهم على كونه صحابياً، ويندرج في هذا عدد كبير من الصحابة الكرام المتفق على صحة أحاديثهم .

وثانيها: أن تكون صحبته ثابتة بالاشتهار القاصر عن رتبة التواتر وهو يفيد العلم النظري عند كثير من العلماء، ويلتحق بهذه الرتبة من اتفقت كتب السير والمغازي والتواريخ على ذكره في الصحابة الكرام وتسميته في عدد من الغزوات ولم يوجد أحد خالف في ذلك ولا أهمل ذكره في ذلك، ويندرج في هذا النوع خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان فيهم من ليس له إلا الحديث الواحد أو الاثنان.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (١ / ١٧١).

وثالثها: من لم يشتهر من جهة الرواية عنه و لكنه تضمنته كثير من كتب السير بالذكر، إما بالوفادة على النبي المسير، أو باللقاء اليسير، أو في أثناء قصة أو غزوة له ذكر و نحو ذلك، فهذه مرتبة دون التي قبلها.

ورابعها: من روى عنه أحد أئمة التابعين الذين لا يخفى عنهم مدعي الصحبة ممن هـ و متحقـ ق بها، و أثبت له ذلك التابعي الصحبة أو اللقاء، أو جزم الرواية عنه عن النبي والمستخلص على ذلك، لما يلزم في روايته عنه على هذا الوجه من تصديقه فيها ذكر من الصحبة و الرواية، سواء سها في روايته عنه أو لم يسمه، بل قال: رجل، إذا كان التابعي كها وصفناه بحيث لا يخفى عنه ذلك، ولا فرق بين الحالتين و التابعي كذلك، إذ لا تضر الجهالة بعين الصحابي بعد ثبوت صحبته.

وخامسها: أن يقول من عرف بالعدالة والأمانة: سمعت رسول الله والناسية أو رأيته يفعل كذا و نحو ذلك، ويكون سِنُّه يحتمل ذلك و السند إليه صحيح، فهذا مقبول القول على الراجح، وفيه ما تقدم من الاحتمال. ونظيره: أن يروي أحد متقدمي التابعين عن رجل لم يسمه شيئاً يقتضي له صحبة، فإن القرائن هنا قائمة بصدقه ومن هذه القرائن:

ندرة كذب مثل هذا في ذلك العصر الأول.

ومنها: أن الظاهر من التابعي الكبير أنه لا يروي إلا عن صحابي، فإن انضم إلى ذلك وصفه بصفة خاصة، كرجل من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان فهو أعلى من هذه المرتبة؛ لما تقدم أن مثل هؤلاء كان مشهوراً، فإذا وصفه التابعي الثقة بذلك كان التصريح باسمه و هو معروف، فتكون هذه الحالة حينئذ من المرتبة الرابعة.

وسادسها: أن يصح السند إلى رجل مستور لم تتحقق عدالته الباطنة و لا ظهر فيها ما يقتضي جرحه، فيروي حديثاً يتضمن أنه صحابي، إما بسماعه ذلك أو بمشاهدته شيئاً من أفعاله والمنظمة

و نحو ذلك، أو برواية مجردة إذا اكتفينا بها في إثبات الصحبة؛ فهذا يتخرج على قبول رواية المستور؛ فمن قبله كان ذلك هنا بطريق الأولى لقرينة صدق مثل هذا، وأنه لم يوجد في ذلك القرن من يدعي ذلك كذباً إلا نادراً جداً، و لعله لا يصح السند إليه .

ومن لم يقبل رواية المستور في التابعين فمن بعدهم قد يقبل مثل هذا، وهو الذي عليه عمل ابن منده، وابن عبد البر وغيرهما ممن صنف في الصحابة الكرام، لعدهم هذا الصنف فيهم من غير توقف فيهم، ومن العلماء من توقف في حديثهم وإثبات الصحبة لهم كما تقدم.

وسابعها: أن يروي بعض صغار التابعين ومن ليس من أهل الميـز مـنهم عـن رجـل مـبهم مـا يقتضي له صحبة، وهي أضعف المراتب وإن كان جماعة من الأئمة قبلوا مثل ذلك وأثبتـوا حـديثهم في مسانيد الصحابة الكرام والرواة عنهم كما وصفت.

وكان ذلك – والله أعلم – لقرينة صدق ذلك الجيل الذي هو خير القرون، وأن مثل هذه المرتبة الشريفة لم يدعها أحد في ذلك العصر كذباً، بخلاف الأعصار المتأخرة، فقد رويت أحاديث عن جماعة ادعوا أنهم عُمِّروا وأن لهم صحبة، كما قد أولع كثير في هذه الأزمان بحديث رتن الهندي الذي ادعى الصحبة وأنه عاش إلى نحو الستمائة والخمسين، ولعله لا وجود له البتة، ووضعت عليه هذه الأحاديث، وإن كان له وجود وقد ادعى مثل ذلك فهو كذاب قطعاً، لا يستريب أحد من علماء أهل الأثر في ذلك، وليس هذا موضع بسط الكلام فيه .

فأما في ذلك العصر الأول فيعزُّ وجود من يدعي صحبة وهو كاذب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تحقيق منيف الرتبة، للحافظ العلائي، ص ٥٦ – ٥٩، وانظر: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم، - د/ عبد الرحمن البر، دار اليقين، المنصورة، مصر، ط ١، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م، ص ١٥ – ١٨.

و قد ذكر الحافظ ابن حجر ضابطاً جيداً يستفاد منه معرفة جمع كثير يكتفي فيهم بوصف يـدل على أنهم صحابة، وهذا الضابط مأخوذ من أمور ثلاثة: أحدهما: أنهم كانوا لا يـؤمِّرون في المغازي إلا الصحابة، فمن تتبع الأخبار الواردة في حروب الردة والفتوح وجد من ذلك الشيء الكثير.

الثاني: قال عبد الرحمن بن عوف الله : كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي المالئة فدعا له ١٠٠٠. وهذا أيضاً يؤخذ منه شيء كثير .

الثالث: لم يبق بمكة والطائف أحد في سنة عشر إلا أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجوداً اندرج فيهم؛ لحصول رؤيتهم النبي المنطقة وإن لم يرهم هو ...

رابعاً: طبقات الصحابة ومراتبهم وفوائد معرفتها.

معرفة طبقات الرواة والعلماء من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم كما قال العلامة ابن الصلاح «، وأهم هذه الطبقات طبقة الصحابة ومراتبهم، ولهذا قال الحاكم: «ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ، فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي يتوهمونه صحابياً وربها رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعياً» «.

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٩)، وقال: صحيح الإستناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: لا والله، وميناء (مولى عبد الرحمن بن عوف) كذبه أبو حاتم .

<sup>(</sup>٢) بتصرف من: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، مطبعة السعادة، القاهرة، ط١، ١٣٢٨ هـ، ج١ ص ٩، وانظر: منهاج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) المقدمة (٢٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: كلام الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ص٤٣.

## أ-معنى الطبقة في اللغة والاصطلاح:

ومما تجدر الإشارة إليه أن الطبقة في اللغة: عبارة عن القوم المتشابهين.

وفي اصطلاح المحدثين: عبارة عن جماعة متعاصرين اشتركوا في الأخذعن المشايخ، وقيل التشابه في الأسنان والإسناد، وربها اكتفوا في التشابه في الإسناد، فالطبقة تشتمل على ذكر المشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة، وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلف.

«وعلى هذا فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابهها بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى لا يتشابهان فيها، فأنس بن مالك الأنصاري في وغيره من أصاغر الصحابة، مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة . إذا نظرنا إلى أصل طبقة الصحبة، فعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا، وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا على ما سبق ذكره بضع عشرة طبقة، ولا يكون عند هذا أنس في وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العشرة من الصحابة - رضى الله عنهم - بل دونهم بطبقات» (۱۰).

#### س - عدد طبقات الصحابة:

اختلف العلماء في عدد طبقات الصحابة الكرام ما بين مقل ومكثر واختلافهم في ذلك مبنى على اختلاف أنظارهم فيها يتحقق به معنى الطبقة عندهم، فمنهم من ذهب إلى إن الصحابة الكرام طبقه واحدة .

وممن جرى على هذا القول: ابن حبان، ومن رأى رأيه، ووجهتهم فيها ذهبوا إليه: أن للصحابة من الشرف العظيم والفضل الكبير ما يفوق كل ملحظ، ويعلو فوق كل اعتبار، فهم نظروا إلى

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح (٢٤١) وانظر: موسوعة علوم الحديث الشريف، ص ٤٦٤ - ٤٦٤.

مطلق الصحبة، قاطعين النظر عن غيرها من سائر الاعتبارات الأخرى، ومن ثم جعلوا الصحابة الكرام كلهم طبقة واحدة، إذ جميعهم متساوون لا فضل في ذلك لأحدهم على الآخر.

ومنهم من جعل الصحابة الكرام خمس طبقات، كما جرى على ذلك ابن سعد في الطبقات وكانت وجهته فيما ذهب إليه إن الصحابة الأطهار وإن تساووا في شرف الصحبة لرسول الله المسلق الا أنهم متفاوتون بالنظر إلى اعتبارات أخرى كالسبق إلى الإسلام، والغزو وما إلى ذلك، فيكون قد نظر إلى أمر زائد على أصل الصحبة ٠٠٠.

وهذا رأي الحافظ زين الدين العراقي وهو أن ابن سعد جعلهم خمس طبقات، والواضح في الطبقات أن ابن سعد قسمهم ثلاث طبقات فقط وهم:

الأولى: البدريون من المهاجرين والأنصار.

الثانية: من له إسلام قديم وهاجر إلى الحبشة أو شهد أحداً، ومن أسلم قبل الفتح.

الثالثة: من أسلم بعد الفتح .... (").

وقد جعلهم الحاكم اثنتي عشرة مرتبة أو طبقة على النحو التالي:-

الأولى: قدماء المسلمين، وهم الذين أسلموا بمكة مشل أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعليُّ وغيرهم .

الثالثة: مهاجرة الحبشة.

<sup>(</sup>١) موسوعة علوم الحديث الشريف ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث للسخاوي، (٣/ ١٢٤)، الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي، ص ٤٣.

الرابعة: أصحاب بيعة العقبة البيعة الأولى .

الخامسة: أصحاب بيعة العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار.

السادسة: أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله المسائلة وهو بقباء، قبل أن يدخلوا المدينة، ويبنى المسجد.

السابعة: أهل بدر .

الثامنة: المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية .

التاسعة: أهل بيعة الرضوان بالحديبية .

العاشرة: المهاجرة بين الحديبية والفتح.

الحادية عشر: مسلمة الفتح، أو الذين أسلموا يوم الفتح.

الثانية عشر: صبيان وأطفال رأوا رسول الله ﷺ يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها.

وعلى كل حال فلا مشاحة في الاصطلاح، غاية ما في الأمر أن هذا التقسيم نسبي أغلبي، يـترك أصنافاً وطوائف من الصحابة لا يندرجون تحت طبقة من هذه الطبقات مثل من شـهد الخنـدق، أو الحديبية، أو خيبر .... وهكذا، وهو مؤدي إلى دخول الـصحابي في أكثـر مـن طبقـة عنـدما تتعـدد سوابقه و فضائله ".

<sup>(</sup>۱) معرفة علوم الحديث، للحاكم، ص ٢٢ – ٢٤، وانظر: الباعث الحثيث، ١٨٤ – فتح المغيث: ٣/ ١٤. فضائل الصحابة: خليل ملا خاطر، ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي، د. السيد محمد نوح، ص ٤٥.

#### ج - فوائد العلم بطبقات الصحابة:

من فوائد العلم بطبقات الصحابة ما يلي:-

١ – الأمن من تداخل المشتبهين كالمتفقين في الاسم أو الكنية أو نحو ذلك .

٢ – معرفة الحديث المرسل من الحديث الموصول، لأن من لا يعرف الراوي الذي يضيف الكلام إلى النبي المناق في منتهى الإسناد أهو صحابي أم تابعي لا يستطيع معرفة ذلك الحديث أموصول أم مرسل.

٣ - تحديد مقدار زمن الصحبة، الأمر الذي يمكن أن يساعد في الترجيح عند التعارض وعدم إمكان الجمع (١٠).

خامساً: حقوق الصحابة وواجب الأمة نحوهم.

إن لأصحاب رسول الله وهي إجمالا تتمثل في عدة نقاط منها:

- وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم.
- وجوب الشهادة الصادقة بأن جيل الصحابة الكرام هو خير أجيال هذه الأمة، بل خير أجيال الأرض.
- وجوب الاعتقاد بأن فهم الدين بعقلية سلف الأمة وبها ورد عن الصحابة الكرام هو الأمان للأمة من البدع والضلالات والفتن.
  - المساهمة قدر الإمكان في التعريف بهم وإحياء سيرتهم.

(١) موسوعة علوم الحديث: ص ٤٦٤.

- الدفاع عنهم ضد من ينتقصهم أو يحاول النيل منهم، أو التشهير بأحدهم.
- غرس محبتهم في نفوس الناشئة حتى يشبوا عليها فلا تهون مكانتهم في قلوبهم.

أما من حيث التفصيل فهي كالتالي:

#### ١ - سلامة القلوب والألسنة لأصحاب النبي الليات:

يقول الإمام ابن تيمية '': ومن أصول أهل السنة والجهاعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كها وصفهم الله به في قول تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَصِفهم الله به في قول تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا ٱلّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثُ رَحِيمُ ﴾ ".

وطاعة النبي والمنتسطية في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (٣٠).

# ٢ - قبول ما جاء به الكتاب والسنة في فضائلهم ومراتبهم:

ومن أصول أهل السنة والجماعة أن يقبلوا ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائل الصحابة الكرام ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي:ج٣ ص:١٥٢ -١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحشرة الآية «١٠».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي ولين لله لله لا كنت متخذاً خليلاً، رقم (٣٦٧٣)؛ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة }، رقم (٢٥٤٠) واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، رقم (٤٨٩٠).

الشجرة كما أخبر به النبي والله بالله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعائة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله بالجنة كالعشرة وثابت ابن قيس بن شهاس وغيرهم من الصحابة...

ويحبون أهل بيت رسول الله بيت ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله بيتي حيث قال يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه إن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسهاعيل واصطفى من بني إسهاعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم".

ويتولون أزواج رسول الله ويسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما التي قال فيها النبي والسلم النبي والسلم النبي والسلم الشريد على سائر الطعام (۱۰).

# ٣ - الإمساك عما شجر بينهم من خلاف:

ومن جملة حقوق الصحابة علينا وواجباتنا تجاههم ضرورة الإمساك عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بها يشعر بالنقيصة في أحدهم.

<sup>(</sup>١) راجع: مجموع الفتاوي للإمام ابن تيمة ٣/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة، رقم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب ما لقي النبي الله من أذى المشركين والمنافقين - رقم (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الفضائل باب فضل عائشة:، رقم (٣٤٤٣) .، ومسلم في كتاب الفضائل باب في فضل عائشة رقم (٢٤٤٦) والنص من مجموع الفتاوى: ٣/ ١٥٤.

يذكر الإمام ابن تيمية أن من أصول أهل السنة والجهاعة: الإمساك عها شجر بين الصحابة من خلاف فيقول: يقولون – أي أهل السنة والجهاعة – إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون خطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد شيش الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم؟.

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيهان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى ...

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ج٣، ص ١٥٤.

ويجب علينا تجاه ما وقع بين الصحابة من خلاف أن نحسن الظن بهم، وأن نحسن النية والتأول فيها وقع بينهم، وذلك لأن ما وقع بينهم من فتن كانوا فيه متأولين ولكل رأيه واجتهاده، مع افتراض حسن الظن بهم وحسن النية فيهم لسوابقهم وصحبتهم للرسول الأعظم ومن المتهد وأخطأ فهو في نظر الإسلام معذور بل مأجور إن شاء الله تعالى ... ولابد من بيان حقيقة أخرى في هذا السياق: أن هناك أيد خفية كانت تعبث من وراء ستار، لتحرك الأحداث وتوجهها إلى حيث تسير الفتنة، وتؤجج نار الخلاف، ولا تدع مجالاً للبحث للتثبت أو المراجعة أو التفاهم والتصالح وقد عرف هذا في الحرب بين علي وأصحاب الجمل، كلما تفاهموا واتفقوا أو أوشكوا أن يتفقوا وقع ما يعكر الصفو، ويوقد النار ويعيدها جذعة. وعرف في فتنة عثمان وفي عهد علي، عبد الله ابن سبأ اليهودي ودوره في تحريك الفتنة.

وحقيقة أخرى مهمة في هذا السياق: أن الصحابة – وإن وقعوا في الفتنة أو أوقعوا فيها – لهم سوابق في البذل والجهاد والصدق والتضحية في سبيل الله تشفع لهم عند الله هذا ما قاله الرسول ولله والمحرون عن قال عن حاطب بن أبي بلتعة: دعني أضرب عنقه فقد نافق! وقد أراد أن يبلغ أهل مكة بمقدم رسول الله والله وكان رسول الله وكان رسول الله وكان يباغتهم بالفتح فيجبرهم على التسليم بدون خسائر أو بأقل خسائر ممكنة .. فقال: مهلاً يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا منطق عادل فلا ينبغي أن يلغى تاريخ الإنسان كله من أجل خطأ ارتكبه أو خطيئة اقترفها، فأي جواد لا يكبو؟ وأي سيف لا ينبو؟

(١) الحديث رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس، رقم (٢٨٤٥).

وحقيقة أخرى أيضاً تتمثل فيها أجاب به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز على حين سئل عها شجر بين الصحابة وما سفك من دماء فقال: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، فلا نلطخ بها ألسنتنا ومعنى هذا: أنه لا ضرورة لنبش هذا الماضي بها فيه من فتن ومآسي – عافانا الله من شهودها، ولسنا مسئولين عنها كها قال الله تعالى ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ ﴾ ".

وللإمام الذهبي كلمات مشرقة حول هذا الموضوع يقول: «قلت: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية، لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، كما تقرر من الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيها بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب، وتتوفر على حب الصحابة، والترضي عنهم، وكتهان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله تعالى حيث يقول: ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا رَبّنا اللهِ عَالَى عَلَمُ اللهِ عَالَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا رَبّنا اللهُ عَالَى من عنهم، وجهاد محاء، وعبادة ولين رَبّنا اعْفِر لنَا وَلِإِخْوَيْنَا الَّذِينَ سَبَقُونا والعالم مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة محصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من

<sup>(</sup>۱) الأثر عن عمر بن عبد العزيز: رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، (٩/ ١١٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي.

<sup>(</sup>٢) كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف د/ يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة القاهرة ط٢ ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م، ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشرة الآية «١٠».

بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد، وأمهات المؤمنين، وبنات نبينا وأهل بدر مع كونهم على مراتب، ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بنص آية سورة الفتح ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو، وهذه الحلبة، ثم سائر من صحب رسول الله وجاهد معه، أو حج معه، أو سمع منه، رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله والله الله المحاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات ".

## ٤ - وجوب موالاتهم ومحبتهم ٣٠٠:

الصحابة هم خير القرون، وصفوة هذه الأمة، وأفضلها بعد نبيها ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيان وقربى إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، والطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضاً طرياً عن رسول الله ويشي مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، وفتح الله على أيديم البلاد، فدخل الناس في دين الله أفواجاً.

<sup>(</sup>۱) وهي الآية رقم (۱۸)، ونصها ﴿ لَقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ وكانت عدة الذين شهدوا هذه البيعة ألف وخمس مئة كما في «الصحيحين»، وانظر «زاد المعاد» ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) الفوائد البديعة، د/ أحمد فريد، دار الأرقم، القاهرة، ص٥، وما بعدها.

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل صدق إيهان الرجل، فمن الكتاب قوله وألمُونُونَ وَالمُونُونَ وَالْمُؤُمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياآءُ بَعْضِ ﴿ وَإِذَا كَانَ أَصحابِ النبي وَلَيْكَ مُعْضِ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْكَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَمْ فَإِنْ مُوالاتِهم ومحبتهم دليل إيهان من قامت به هذه الصفة.

ومن السنة حديث أنس عن النبي والمنت قال: «آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار»... .

والنصوص في هذا كثيرة جداً لا يسع المقام ذكرها على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم .

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال الله وَمَن يَتُولُ الله وَرَسُولُهُ. وَالْغَلِبة وَالنصر كما قال الله ورسوله والمؤمنين وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزَّبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ "قال ابن كثير: فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة".

ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبيهم من الحشر معهم لقول النبي المسلطة كما في حديث عبد الله بن مسعود الله على درجل إلى رسول الله المسلطة فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله المسلطة المرء مع من أحب»(1).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، رقم (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية «٦٥».

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، رقم ٥٨١٧ - صحيح مسلم: كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم ٢٩٦٣).

ولذا كان أصحاب رسول الله والمنظمة الله الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعالهم وأرجاها عند الله .

روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أن رجلاً سأل النبي بالله عن الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي بالله ورسوله، فقال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله، فقال النبي بالله وأنت مع من أحببت، فقال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي بالله وأنت مع من أحببت، قال أنس: فأنا أحب النبي بالله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أنه .

وقال رجل للمعافي بن عمران: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: لا يقاس بأصحاب النبي وقال أحد، معاوية صاحبه وصهره، وكاتبه وأمينه على وحي الله ... قال الإمام مالك: هذا النبي ورب الخلق الذي هدانا الله به، وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع، فيدعوا لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله، وأمر النبي ومعاداة من عاداهم...

سادساً: مصطلح (الآل والأصحاب).

حين يتكلم العلماء رحمهم الله سابقا عمن كان مع النبي النائية ويطلقون عليهم فقط كلمة (الصحابة) فإن هذا لا يعني خروج الآل من كلامهم، أو أن فيه دلالة على خروجهم من الاعتبار في التلقي عنهم للأحكام الفقهية والعقدية وغيرها.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمر بن الخطاب، رقم( ٣٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (١/ ٢٠٩)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ٢/ ٥٦.

فأكرم بها من أوصاف مباركة، مثل أن يقال للمؤمن إنه صحابي، فله ميزة عظيمة على نفسه ولغيره.

والشرف يزداد للعبد أيضا إن كان من آل بيت النبي النبي الشيئة، لشرف اتصاله نسباً بالنبي الميئة، ولا والنبي الميئة والمؤمن والنبي مسلم في صلاته، وهناك شرف من شهد بدراً، وأن يكون المؤمن أيضاً قد بايع النبي الميئة في الحديبية، فهذا له فضل عظيم عند الله.

ولا يبتعد الخير عمن أسلم قبل الفتح وقاتل، فهذه دوائر شرف تحيط العبد في دنياه ليبلغ بها رضوان الرحمن، ومع هذا العلم بهذه الأوصاف والمزايا فإننا في هذا الكتاب سنعمد دائما إلى تكرار وصف (الآل والأصحاب) لنجدد العهد دائما بحب هذه الزمرة المباركة.

مما سبق يتضح لنا أن مصطلح «الآل» يشمل كل من تحرم عليه الصدقة من آل جعفر وآل عقيل وآل عباس وآل علي، كما يشمل أمهات المؤمنين زوجات رسول الله والله والل

ثم إن تحديد مصطلح الصحابي يساعد في معرفة المتصل من غيره من الأسانيد الأمر الذي يساعد في الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف ومعرفة الصحابي توجب على المسلم أن يعرف

لهم حقهم من وجوب حبهم وتقديرهم والثناء عليهم وغرس محبتهم في النفوس وسلامة الصدور من ناحيتهم ووجوب موالاتهم.

إن شرف هذا المصطلح هو الأساس لاختيار مبرة الآل والأصحاب مصدِّرة هذا الكتاب المبارك لهذا الاسم الجميل العظيم في معناه، يحمله إلى القلوب جناحان: الآل والأصحاب يحلق بها في سهاء المجد قدوة طيبة وأسوة حسنة لكل من اهتدى بهديهم رضوان الله عليهم أجمعين والذي تستهدف المبرة تحقيقه ضمن أبرز أهدافها.

# الفصل الثاني: دراسة ما يتعلق بالآل والأصحاب &

- ١- معرفة حقوق الآل والأصحاب مطلب شرعي.
- ٢- الآل والأصحاب أعلى الناس بحقوق
   المصطفى النائد.
- ٣- الآل والأصحاب ووجوب التأسي بالنبي والثاني
- ٤- معرفة مقدار تسرابط الآل والأصحاب
   وخدمتهم لنشر الإسلام.

#### تمهيد:

إن معرفة تاريخ الآل والأصحاب ودراسة سيرتهم ومسيرتهم في حمل لواء الإسلام وعلاقتهم ببعضهم أمر لا بد منه للمسلم الحريص على دينه ونصرة أمته، فهم خير جيل وطأ الثرى، وخير من فهم الدين وقام به، فهم مصابيح الهدى وأنوار الدجى، ومشاعل النور التي بددت ظلمات الوثنية، وقوضت أركان الظالمين، وعروش الجبابرة المتألهين.

كما أن دراسة تاريخهم مفصلاً بأدق جوانبه، أمر بجانب بعده العقدي والشرعي من شأنه أن يخرس ألسنة الحقد، ويكمم أفواه الطعن، ويطفئ جذوة الفتنة ولهيها، وبخاصة بعد ما يتبين لنا من دراستنا لأدق شئون حياتهم من وحدتهم العقدية وفهمهم المشترك لقضايا الشرع والدين، وبها يظهر من أواصر المحبة والمودة بينهم بكافة صورها الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية.

### ١ - معرفة حقوق الآل والأصحاب مطلب شرعى .

إن إعطاء كل ذي حق حقه، وإنزاله المنزلة اللائقة به بعيداً عن المحاباة أو الغلو دلالة على الإنصاف الحكيم والنظر القويم، وهو ما جاء به شرعنا المبارك، فعن أنس بْنِ مَالِكٍ على قال: جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النّبِيَّ مَالِكٍ هَا الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النّبِيُّ مَالِكٍ هَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا) (١٠)، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا رسول الله مَالِيَّ أَنْ ننزل الناس منازلهم ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب رحمة الصبيان، رقم(١٩١٩). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه معلقاً (١/٤)، ورواه أبو داود (٤/١١٤) وأبو يعلى (٨/٢٤٦)، وفي سياق أبي داود قصة، ثم قال أبو داود: ميمون لم يدرك عائشة، وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث (٨٨) بغير إسناد وقال: فقد صحت الرواية عن عائشة عن الله عن عائشة المناد وقال:

فمعرفة حقوق الغير وتقديرهم حق قدرهم وإنزالهم منزلتهم اللائقة بهم خلق إسلامي رفيع وأدب مبارك حرص ديننا على غرسه في نفوس المؤمنين، وصولاً بهم إلى أرقى مراتب السمو في معاملة الغير.

ويزداد الأمر أهمية إن كان هذا الحق يتعلق بمطالب شرعية؛ وأمور يحبها الله سبحانه، مثل حقوق المصطفى وبيان فضائله، لكن وفق الوجه المشروع، وهذا ما علمنا إياه النبي وبيان فضائله، لكن وفق الوجه المشروع، وهذا ما علمنا إياه النبي وبيان فضائله، لكن وفق الوجه المشروع، وهذا ما علمنا إياه النبي تَقُولُ عَلَى المُنْ بَرِ: سَمِعْتُ نقله عنه آل بيته ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها أنه سَمِعَ عُمَرَ عَلَى يَقُولُ عَلَى المُنْ بَرِ: سَمِعْتُ النّبِي وَلَيْ اللّهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وإذا كانت معرفة حقوق النبي المسلم عنه ولا كمال لدينه بدونه، فإن معرفة حقوق الآل والأصحاب كذلك من المطالب الشرعية المحمودة في الدين. فحبهم واجب عيني، ومعرفة تاريخهم ودراسته واجب كفائي بسبب ما اختصهم الله به من مكرمات، وميزهم به من فضائل وحسنات، جاءت مباركة لإخلاصهم وتقديراً لسعيهم وتضحياتهم في سبيل تبليغ دين ربهم. فكانوا بحق أهلاً لأن يصفهم المولى تعالى في كتابه بقوله عز من قائل: ( كُنتُم خَير أُمَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعرُونِ وَتَنهونَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وأطرى فلاناً: إذا مدحه بها ليس فيه، ويوجهنا النبي ﷺ أن لا نقع فيها وقع به بنو إسرائيل حين مدحوا عيسى ﷺ بها ليس فيه، فقالوا: ثالث ثلاثة، وإنه ابن الله . لسان العرب (۱۷/ ۲) والنهاية لابن الأثير (۳/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: كتاب الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم، رقم (٣٢٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية «١١٠».

## ٢ - الآل والأصحاب ﴿ أعلم الناس بحقوق المصطفى السُّلَّةِ.

إن الناظر في أحوال كثير من المسلمين - في زمننا المعاصر بخاصة - وفي مقدار ثقافتهم واطلاعهم على أحوال وحقوق الآل والأصحاب سيلاحظ أن أبصارهم كليلة، وعلومهم ضحلة قليلة، بل هم في حالة عليلة، وابتعاد فاضح عن الاطلاع على تاريخ ذلك القرن المبارك، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من خيرات كثيرة، وعلوم وفيرة تعدّ من أشرف العلوم التي يجدر بالمسلم الذي أدى إلى حرمانهم من خيرات كثيرة، وعلوم وفيرة تعدّ من أشرف العلوم التي يجدر بالمسلم المحب للنبي الله معرفتها، ألا وهو ما يتعلق بهدي النبي النبي المله والأصحاب في في العلوم الشرعية وتطبيقها.

ولذا فإن معرفة حقوق الآل والأصحاب تقود إلى معرفة حقوق المصطفى المسطفى وقد جسد الآل والأصحاب علمهم بحقوق المصطفى في صورة عملية تتمثل فيها يلى:

أولاً: الإيهان بنبوته ورسالته ومقتضى ذلك تصديقه فيها أخبر وطاعته فيها أمر بـ ه واجتنـاب مـا نهى عنه . قال تعالى ﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَالنُّورِ الَّذِي ٓ أَنزَلْناً ﴾ " .

ثانياً: الإيهان بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهذا واضح في حجة الوداع حين سألهم «وأنتم تسألون عني فها أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء، وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات»...

ثالثاً: تقديم محبته على سائر الخلق وعلى النفس امتثالاً لقوله والناس أحدكم حتى أكون أحد إليه من والده وولده والناس أجمعين» "...

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية «٨».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي. رقم (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى: كتاب الإيمان باب حب الرسول المانية من الإيمان. رقم (١٣).

وق ول الله تع الى ﴿ لِتَوْمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ ﴾ وقول تع الى ﴿ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أَوْلَتِهِ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ "
رابعا: الإقرار بها ثبت في حقه من الفضائل والمناقب الجليلة.

خامسا: تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك ﴿ قُلْ إِنَّما آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مُوحَى إِلَى ﴾ ﴿ قُل لا آقُولُ لكُمْ إِنّي مَلكُ ﴾ ﴿ ولا يخفى علينا أن معرفة حقوق لكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبُ وَلا أَقُولُ لكُمْ إِنّي مَلكُ ﴾ ﴿ ولا يخفى علينا أن معرفة حقوق المصطفى فيها نيل لمقاصد كثيرة، وسبب لبلوغ رضوان الله سبحانه؛ لأنه من المعلوم أن الأسوة التامة لا تكون لأحدٍ إلا لرسول الله ولم تكن محبتنا لأهل بيته ﴿ إلا لأجل اتصالهم بذاته الشريفة، ونيلاً لبركاته وظهور طاعتهم الصادقة منهم ﴿ له الله السبت عليهم السلام المنزلة الرفيعة بسبب ذلك، ومثل ذلك ما فعله كذلك أصحابه ﴿ وهذا بدوره المحب لهم قدر وسعه وفهمه بها بذلوه ونقلوه لنا، فسوف يقوده هذا إلى الارتباط بهم وهذا بدوره يقوده إلى أمور كثيرة تجاههم ﴿ منها:

- ١- معرفة أنهم خير من تأسى بسنة النبي ﴿ لَا يُنْكُنُّهُ قُولًا وَفَعَلًا وَقَصِداً .
- ٢- إدراك أن الآل والصحابة الله خير من صدّق بهذا الدين القويم .
  - ٣- تحقق أنهم الله كانوا على منهج واحد في أصول الدين .
- ٤- معرفة مقدار العلاقة الحميمة بينهم ومدى الارتباط والاتصال بينهم قلبا وجسداً.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح الآية «٩».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية «١٥٧».

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية «١١٠».

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية «٥٠».

٥- إدراك ضرورة أنه من الواجبات المتحتمة على كل مسلم الدفاع عن الآل والصحابة الله ومحبتهم، وذكر فضائلهم، وبيان جهادهم في سبيل الله، وصبرهم وبذلهم ونصرتهم لرسول الله وغيرها من الأمور الكثيرة لكثرة ما ورد فيهم من نصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية.

تذكر أنهم هم جميعاً أصحاب لرسول الله والله وال

# ٣- الآل والأصحاب ﴿ ووجوب التأسي بالنبي رَبُّونَيْدُ.

عند معرفة المسلم المحب للآل والأصحاب الكل ما سبق بيانه فسيعلم يقينا بأنه لما كان الأصل في تبجيل وتوقير آل البيت وأصحاب رسول الله المنتية، هو ذات رسول الله المنتية، ولما لهم مع ذلك من سبق في الإسلام والجهاد، فسيتحقق عنده أن الحجة عند المسلمين هو رسول الله المنتية وأن الاتباع الكامل عند المسلمين هو لرسول الله المنتية إمام البشر، فهو الأسوة عند جميع المسلمين.

لذا كان سيد البشر عندهم هو رسول الله والله الله الله

والشافع يوم الحشر عندهم هو رسول الله وَلَيْكُمُ .

وصاحب لواء الحمد عندهم هو رسول الله الله

وصاحب المقام المحمود عندهم هو رسول الله المينية.

وصاحب المنزلة الرفيعة في الجنة عندهم هو رسول الله والله الله

<sup>(</sup>١) للشيخ صالح بن عبد الله الدرويش رسالة لطيفة في هذا الجانب بعنوان (صحبة رسول الله عليه).

وقرروا رحمهم الله أن عبادة المولى سبحانه إنها تكون وفق ما شرعه الله تعالى وأوحى بـ ه رسـوله وقرروا رحمهم الله أن عبادة المولى سبحانه إنها تكون وفق ما شرعه الله تعالى وأوحى بـ ه رسـوله والماتية ولأجل هذا لم يكن كلام أي مخلوق حجة على الناس إلا كلام الرسول والماتية .

كما قرر الآل والصحابة في وجوب المحبة القلبية للنبي وأن يكون شخصه والحب أحب المناء من أنفسنا؛ نعم من أنفسنا! فما بالك بسائر الناس، كما في الحديث الصحيح (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وماله، وولده، والناس أجمعين) ...

وتعلمنا من الآل والصحابة أله بها نقلوه إلينا وجوب الصلاة على النبي النبي الته في التشهد بالصلاة "، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، وكذلك مشروعية الصلاة عليه المسلة عليه المسلة عليه بعد الفراغ من متابعة كل دعاء، وأنها من دواعي استجابة الدعاء "، وكذلك الصلاة عليه بعد الفراغ من متابعة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح رقم(٤٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان رقم(١٥،١٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد رقم (٤٠٥) من حديث أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٣٩٨٢) وصحه الشيخ شعيب الأرنؤوط.

ويؤمنون بأنه والمسلمون قاطبة - ولا خلاف بينهم المرسلين، وإمامهم وسيد البشر؛ لذلك قرر المسلمون قاطبة - ولا خلاف بينهم - أن واجب الاتباع هو الرسول وأليني ، وأن الحجة لا تكون إلا في أقواله وأفعاله وأفعاله .

وعلى هذا فنقول: بأن الآل والصحابة في قرروا أنه لا إيهان للعبد إلا بتصديق رسول الله ورجر، فلابد من تصديق رسول الله ورجر، وكذلك طاعته فيها أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله وفق ما شرع وربيع أما من عداه من ذريته؛ ومن أقاربه وأصحابه وربيع فهما بلغت منزلتهم فهم دون رسول الله وربيع فيؤخذ من قولهم ما وافق قول النبي ويترك منه ما خالفه ..فهل يلام المحبون باتباعهم لرسول الله وحده، وترك من سواه؟ ٣٠.

# ٤ - معرفة مقدار ترابط الآل والصحابة ، وتجمُّعهم لنشر الإسلام .

عندما نتذكر مدح الله لنبيه ومن معه بقوله سبحانه: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدْاَءُ عَلَى النَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا النَّهِ وَاصحابه ، حيث الْكُفّارِ رُحَمّاءُ بَيْنَهُم ﴾ ون فإننا سنعلم بأن الثناء كان متوجها إلى آل النبي واصحابه ، حيث جمعهم الله بخطاب واحد للدلالة على ترابطهم واجتماعهم على الخير والمحبة تحت مسمى مبارك يشملهم جميعاً وهو: (الصحابة).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن (٣٨٣) من حديث عبد الله بن عمرو عينه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء (٦١٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) رسالة آل البيت وحقوقهم الشرعية، لصالح بن عبدالله الدرويش - بتصرف.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآية «٢٩».

وسنعلم أيضا بأنهم عاشوا في زمن النبي وفق ما يجبه الله سبحانه، تحت سمع وبصر النبي وهناك الأمثلة العديدة المظهرة لمقدار هذا التداخل والارتباط بها يعلم به من كان معهم ومن سيأتي بعدهم من أنهم كانوا أمة متراحمة متوادة تعيش بوئام وسلام، وتزاوج ومصاهرات، حتى وإن كان هناك بعض الأمور الناشئة عن اختلاف الرأي والتدبير لبعض القضايا، لكن كل هذا لم يصل إلى قلوبهم ولم يفسد روح المودة فيها بينهم، وحسن ظنهم تجاه من خالف رأيهم، فوجهات النظر وتباين الآراء في فروع الدين لم تفسد للود بينهم قضية، وذلك لاتحاد معتقدهم، وسلامة منهجهم، واتفاقهم في أصول الشريعة.

ومن يقرأ سيرتهم ﴿ يجد هذا الترابط والتواد ظاهرا في حياتهم، ومن ذلك أن الصديق رضي الله عنه كان يحمل الحسن ﴿ على عاتقه ويلاعبه ويداعبه، فعن عقبة بن الحارث ﴿ قال: صلى أبو بكر ﴿ العصرَ، ثم خرج يمشي ﴿ فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، وقال: «بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلى ». وعلي ﴿ يضحك ‹ · · ·

وليس هذا الموقف وغيره مما يطول ذكره إلا دليلاً من أدلة لا تحصر تبين وتوضح مقدار الحب والمودة والتقدير المتبادل بين الآل والصحابة ، فلقد أحب أبو بكر الحسن، فأحبه الحسن وصدق ابن كثير رحمه الله حيث يقول: «وقد كان الصديق يه يجله - أي الحسن - ويعظمه ويكرمه ويحبه ويفداه، ولذلك تأثر الحسن بسيرة الصديق من نواحي كثيرة منها أنه سمّى أحد أبنائه بأبي بكر، والناس إنها يسمون بأسهاء من يحبونهم ويعظمونهم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي اللي رقم (٣٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/ ٢٦٤) أحداث السنة التاسعة والأربعين.

وكان الفاروق عمر بن الخطاب أيضاً شديد الإكرام لآل رسول الله المنظمة ، شديد الإيثار لهم حتى على أبنائه، فقد ذكر الذهبي في سيره: «أن عمر كسا أبناء الصحابة، ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن، فأتي بكسوة لهما، فقال: الآن طابت نفسي» (١٠).

بل ميز عمر الحسن والحسين رضي الله عنها في العطاء على ابنه عبد الله الحسن أعطى كل واحد منها عشرة ألاف، فقال عبد الله الله الله الله الله الله التنافي الغلامين، وأنت تعرف سبقي في الإسلام وهجري؟ فقال له عمر الله الله عبد الله التنافي بجد مثل جدهما، وأب مثل أبيها، وأم مثل أمهما "". وهذا التقدير من عمر كان له أثره البالغ على الحسن ، فسمتى أحد أبنائه باسم (عمر).

وكان الحسن من المحبين لعثمان من ولا يفرّق بين حبه له وحبه لمن سبقه من الخلفاء كأبي بكر وعمر رضي الله عنها، ولم لا يجبه وهو من العشرة المبشرين بالجنة؟ ولم لا يجبه؟ وهو زوج خالتيه رقية وأم كلثوم؟ ولم لا يجبه؟ وهو يعلم أن عثمان حبيب لجده وحبيب لأبيه علي الذي كان وفياً لعثمان كما كان وفياً لأبي بكر وعمر.

واستمر الحسن ، على وفائه لعثمان مثلها كان أبوه ، ومن شابه أباه فما ظلم .

أليس ما حدث يوم الدار دليلاً على الوفاء، يوم أن وقف الحسن يدافع عن عثمان ، عندما أرسل كبار الصحابة أبناءهم ليدفعوا عنه السوء، ومن هؤلاء الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ، وعندما تفاقم أمر الفتنه وحوصر عثمان، أقسم عثمان على الحسن بالرجوع إلى منزله

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٧٨)، والخبر في تاريخ دمشق (١٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) سيرة آل البيت للدكتور حمزة النشرتي وغيره (١ / ٣٣).

ولا نستغرب أن نرى آل البيت ﴿ قد أظهروا الحب قولا وفعلا للصحابة ﴿ وعلى الملأ، ومن ذلك ما قاله جعفر بن محمد بن علي قال: (برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر) ''.

وأيضا كانوا لا يبخسون وزيري النبي الله على التقديم، فعَنْ وَهْبِ السُّوَائِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ هَا، فَقَالَ: مَنْ خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ. قَالَ: لا، خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ. قَالَ: لا، خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ اللَّوْمِنِينَ. قَالَ: لا، خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا؟ فَقُلْتُ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ اللَّهُ اللَّهُ بَعْدَ نَبِيعًا أَبُو بَكُور، ثُمَّ عُمَرُ الله وَكان يقول: مَا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمِ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ ا

فيا كان الصحابة ، في علاقتهم واتصالهم ومحبتهم لبعضهم البعض إلا أنموذجاً فريداً من المودة والرحمة والترابط والتحاب.

(١) الحسن بن على بن أبي طالب ، للصلابي. (١٨٧) وعزا الخبر إلى الرياض النضرة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم(١٤٣). وقال محققه: إسناده صحيح إلى جعفر بن محمد بن علي.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم(٥٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (١١ / ٢٢٢ / رقم: ٢٠٣٨٠) وحسنه عقق فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في فضائل الصحابة رقم (٢٢٣). وقال محققه: رجال الإسناد ثقات لكنه منقطع، وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم لم يدرك علي بن حسين بن زين العابدين، ثم بيّن بأن الدارقطني رواه في فضائل الصحابة (جزء ١١ لـ ١٩ ب) موصولاً بإسناد صحيح عن ابن أبي حازم عن أبيه.

ومما سبق يتضح لنا أن محبة آل بيت النبي وصحابته الكرام واجب عيني دلت عليه النصوص الشرعية وذلك أنهم خير من جسد العلم بحقوق المصطفى وترجموا هذا العلم إلى واقع تمثل في الإيهان به ومحبته وتفضيله حتى على أنفسهم بل وفدائه بالأرواح والمهج، ثم إنهم خير من اقتدى به واقتفى أثرة بدقة لم تعهد لأصحاب نبي، ومعرفتهم بهذه الحقوق والعمل بمقتضاها جعلهم كأنهم رجل واحد يفكر بعقل واحد الأمر الذي مكن لهم في الأرض وسهل لهم نشر نور الإسلام في شتى البقاع.

# الفصل الثالث: الثناء على الآل والأصحاب &

أولاً: آيات الثناء من القرآن الكريم على الآل والأصحاب أ.

ثانياً: نصوص الثناء من السنة النبوية على الآل والأصحاب الله الله الأسحاب

١-ما ورد في فضائل الصحابة ﴿ عموماً ٢-مـا ورد فـي فـضائل آل البيـت ﴿ علـى الخصوص.

#### تمهيد:

من المعلوم بداهة أن العاقل لا يأتي بالذكر الحسن ولا القول الجميل إلا لمن حاز الفضائل وفعل المكرمات وبذل الحسنات، ولا يقدم أيضا الإطراء إلا لمن أحبه وتعلق به قلباً وجسداً، ولهذا قالوا: إن من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

ولذا نجد أن النصوص المبينة لثناء الله تعالى والنبي المسلط على هذه الزمرة المباركة كثيرة في أكثر من موضع في القرآن الكريم وسنة النبي المسلط وفيها دلالة شرعية على كريم أمرهم والشهادة لهم بجميل ما بذلوا، للتذكير بوجوب رعاية وتقدير هذا الاتصال الكريم العظيم، وذلك لعلو منزلتهم ومتين اتصالهم بالنبي المسلطة والنبي المسلطة المسلطة والنبي المسلطة والمسلطة والم

# أولاً: آيات الثناء من القرآن الكريم على الآل والأصحاب .

وردت النصوص الواضحة في مواضع متعددة من القرآن الدالة على إكرام الله وثنائه على الصحابة وفيهم آل بيت النبي الشيئة في كثير من الآيات، منها:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية «٣٢-٣٣».

في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج النبي الله عنها وعليه مرط مرحّل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسن فأدخلها، ثم قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمُ تَطْهِيرًا ﴾.

٢- قول تعلى: ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالْفُسُكُمْ ثُمَّ فَنَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَّعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْمَصَادِبِينَ ﴾ ". وفي هذه الآية فضيلة كبرى لأصحاب الكساء، فقد جاء في صحيح مسلم" من حديث سعد بن أبي وقاص على قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾، دعا رسول الله على علياً وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: (اللهم هؤلاء أهلي)».

٣- ومن الآيات التي وردت في الثناء بصفة عامة على الجميع، قوله تبارك وتعالى:
 ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾، وكذا قول تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾. وهذا خطاب مع الموجودين معه ﴿ اللَّهُ حينئذ .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، فضائل الصحابة باب فضائل أهل البيت رقم(٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) المرط: هو اللباس مثل العباءة، ورد في تاج العروس رقم(٤٩٩٧) المرط: بالكسر كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به، وقيل: هو الثوب، وقيل: كل ثوب غير مخيط. انظر: المصباح المنير (٢/ ٢٩٥). والمُرَحَّل الذي قد نُقش فيه تَصاوير الرِّحال. النهاية لابن الأثر (٢/ ٥٠٣)

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية «٦١».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، فضائل الصحابة باب من فضائل عليّ رقم(٦٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية «١٤٣».

قال العلامة ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: وفيمن أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنهم أهل بدر والثاني: أنهم المهاجرون، والثالث: جميع الصحابة، والرابع: جميع أمة محمد والثاني: أنهم المهاجرون، والثالث: جميع الصحابة، والرابع: جميع أمة محمد والثاني: أنهم المهاجرون، والثالث: جميع الصحابة، والرابع: جميع أمة محمد والثاني: أنهم المهاجرون، والثالث: والثالث: والمالية المالية والثالث: والثالث

٤ - قول تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
 أَذَلُ السَّكِينَةُ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ (\*..

قال ابن كثير: وقوله: ﴿ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: من الصدق والوفاء، والسمع والطاعة، ﴿ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ ﴾ وهي الطمأنينة، ﴿ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحَاقَرِيبًا ﴾: وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة، ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لذلك من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا أُوكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ".

٥- قول تعلى الله وَرِضْ وَنَا أَسِيمَا هُمْ فَيُ وَجُوهِهِ مِنْ أَثَرَ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ تَرَبَهُمْ رُكُعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلَا مِنَ اللهِ وَرِضْ وَنَا أَسِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثَرَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَائِةَ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَائِةَ وَمَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَائِةَ وَمَثَلُهُمْ فِي اللهِ وَلِي مَنْكُمُ مَنْ أَثَرَ اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَلِي اللهِ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) زاد المسير (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية «١٨».

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٤ / ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح الآية «٢٩».

ثانياً: نصوص الثناء من السنة النبوية على الآل والأصحاب ه.

### ١ - ما ورد في فضائل الصحابة عموماً.

وآثرت هنا تقديم الثناء على الأصحاب وفضائلهم بصفة عامة قبل الحديث عن الثناء على آل البيت وفضائلهم بصفة خاصة؛ لأن قطاعاً كبيراً من آل البيت يدخل في دائرة الصحابة.

فحين يذكر العلماء فضائل الصحابة ه عموماً، فينبغي العلم بأن هذه الفضائل تشمل الآل والصحابة ه جميعهم الذين كانوا مع النبي ف في زمنه، لأنهم جميعاً مشمولون بهذه الفضائل لنيلهم شرف الصحبة حين التقوا بالنبي النبي التقوا بالنبي النبي النبي

وعن أبي بردة، عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله الشيئة، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: «ما زلتم هاهنا؟»، فقلنا: نعم يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: «أحسنتم، أو أصبتم»، قال: فرفع رأسه إلى السهاء - وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السهاء - فقال: «النجوم أمنة للسهاء، فإذا ذهبت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي اللي رقم (٢٤٥٨).

النجوم أتى السهاء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون»(١٠٠).

وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ آلِيَّةُ : ﴿ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ ﴿ مِنْ مَاحَبَ رَسُولَ الله ﴿ آلِيَّةُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَمُ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله ﴿ آلِيَّةُ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ . فَيُفْتَحُ لَمُ مَنْ صَاحَبَ الله ﴿ يَلِيَّةً ؟ النَّاسِ وَمَانٌ ، فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وعن واثلة بن الأسقع على قال: قال رسول الله المستنية: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني، وصاحب من صاحبني».

# ٢ - ما ورد في فضائل آل البيت ه على الخصوص.

ورد الثناء على آل البيت في روايات كثيرة، منها الذي لا يصح سنداً، ومنها الصحيح الـذي يحرص المسلم على التمسك به، ومن ذلك:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب بقاء النبي أمان لأصحابه رقم (٢٥٣١) ورواه أحمد (١٨٧٤٥)، وقال النووي في شرح مسلم (٨/ ٣٠٧) في قَوْله ﷺ: "وَأَصْحَابِي أَمَنَة لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» مَعْنَاهُ مِنْ ظُهُور الْبِدَع، وَالْحَوَادِث فِي الدِّين وَالْفِتَن فِيه، وَطُلُوع قَرْن الشَّيْطَان، وَظُهُور الرُّوم وَغَيْرهمْ عَلَيْهِم، وَانْتَهَاك المَّدِينَة وَمَكَّة وَغَيْر ذَلِكَ . وَهَذِهِ كُلِّهَا مِنْ مُعْجِزَاته ﷺ.

<sup>(</sup>٢) فئام: الجماعة الكثيرة، انظر: لسان العرب (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي رقم (٣٦٤٩).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦ / ٤٠٥) وقد حسَّن الحافظ ابن حجر إسناده (الفتح ٧ / ٥).

۱ - روى الإمام مسلم عن يزيد بن حيان قال: «انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فذكر الحديث وفيه قال زيد: قام رسول الله المسلم عن يزيد بن أرقم، فذكر الحديث وفيه قال زيد: قام رسول الله المسلم وعظ وذكّر»، ثم قال: يدعى خُمّاً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكّر»، ثم قال: أما بعد:

«ألا أيها الناس! فإنها أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولها: كتاب الله؛ فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به) ... فحثّ على كتاب الله ورغّ ب فيه، ثم قال الله عنه الله في أهل بيتي، أذكّر كم الله في أهل بيتي، أذكّر كم الله في أهل بيتي، أذكّر كم الله في أهل بيتي» (۱).

والحديث فيه دلالة واضحة على فضيلة أهل بيته والحديث على مقلل وقرن الوصية بهم بالوصية بالالتزام والتمسك بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور، وهذا دليل واضح على عظيم حقهم، وارتفاع شأنهم، وعلو مكانتهم.

Y - وعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله والله والله الله الله الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»(۱).

٣- وعن أبي حميد الساعدي الله أنهم (أي الصحابة الله على الله على الله على على أن واجه وذريته، كم صليت على آل على على على الله على على على الله على الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل «عليّ» رقم(٦٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الفضائل باب فضل نسب النبي ﷺ رقم(٢٠٧٧).

إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد»...

قال ابن القيم: «فجمع بين الأزواج والذرية والأهل، وإنها نـص عليهم بتعيينهم ليبين أنهـم حقيقون بالدخول في الآل، وأنهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحق من دخل فيه، وهـذا كنظائره من عطف الخاص على العام وعكسه؛ تنبيهًا على شرفه، وتخصيصًا له بالذكر مـن بـين النـوع؛ لأنـه أحق أفراد النوع بالدخول فيه»(").

هذه بعض الآيات والآثار الواردة في فضائل آل البيت ، ولو نظر المسلم المحب لما يتعلق بها ورد لآل بيت النبي الشيئة في فهارس كتب الأحاديث، وعلى وجه التحديد صحيح البخاري ومسلم لأدرك أن كم الأخبار الواردة في آل البيت الكثيرة فيها الدلالة البالغة على شديد اهتهام العلهاء رحمهم الله بتقصي أخبار أكرم نسب، واشرف اتصال على وجه الأرض، والتي منها ما روي عامًا، ومنها ما ورد بذكر الأعيان.

## ثالثاً: تحريم سبّ الآل والأصحاب الله الثار الله على الله

قبل أن نتكلم عن حكم سب الآل والصحابة ، علينا أن نتذكر بأن ديننا لم يجعل لنا السب أو الشتم عادة ومنهجا نسير عليه حتى ولو كان مع الأعداء والخصوم، ولهذا جاء في الحديث قوله الشتم عادة ومنهجا نسير عليه ولا اللَّعَانِ وَلا اللعن سنة شرعية شعاراً وسمة يعرف المؤمن بها، ولا سبيلا إلى بلوغ حاجة في نفسه، ولم نعرف أن اللعن سنة شرعية

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الدعوات باب هل يصلي على غير النبي الله وقم(٩٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد حسن الخلق باب ليس المؤمن بالطعان (١/ ١١٦) والترمذي في كتاب البر والصلة باب اللعنة (٤/ ٣٥٠-١٩٧٧) من حديث عبد الله بن مسعود.

في ديننا لأن اللعن سبيله خطير على قائله، ولذا حذر النبي والمالي الموله: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (١٠٠ . ولهذا كان شرعنا يحذر من آفات اللسان وسيء الأخلاق، فإذا كان السب أو الشتم لا ينبغي تجاه من يستحقه فكيف بمن لا يستحقه؟!

بل جاء النص صريحاً وبكل وضوح بالنهي عن سب آلهة الكفار خشية العاقبة من هذا الفعل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱللَّهِ مِنَ مُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ والمؤمن لا يقول الا الخير، ولهذا أمرنا الله أن نقول دائم الأحسن والأفضل: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِنسَنِ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ و.

وعليه فالشرع الشريف لا يجيز للمسلم مسألة السب حتى ولو كان يتعلق بأناس ليسوا أهلاً للفضل ولا محلاً للكرامة، فها الحكم لو تعلق السب بأناس أثنى عليهم المولى بالخيرية والفضل كالآل والأصحاب؟ وشهد بطهارتهم وسلامة أمرهم وكريم أفعالهم؟.

إن سب الآل والأصحاب أمر ليس بالهين أو بالذنب الصغير، بل هو أمر في غاية الخطورة، وتكمن خطورته في أن من يتجرأ على هؤلاء الصفوة بالطعن والتجريح فكأنها يطعن في الله - تعالى - ورسوله الله في وكتابه.

وذلك لأن الله تعالى قد اختارهم ليكونوا أتباعاً لنبيه الله الله عليهم في كتابه، ورسول الله قد أحبهم، وبارك إخلاصهم، ومدحهم بأزكى الصفات وأكرم النعوت ونهى عن سبهم أو التعرض لهم.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد رقم (١٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية «١٠٨».

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية «٥٣».

فلا شك أن من يتجرأ عليهم بعد هذا كله، فكأنها يتجرأ على الله ورسوله وكتابه، ولا يخفى مدى خطورة ذلك على عقيدته وإسلامه؛ لأن الطعن فيهم طعن فى الدين الذين هم حماته ونقلته، والتشويه لهم ولسيرتهم العطرة وأخلاقهم النبيلة، إنها هو تشويه للأمانة التي حملوها، بجانب أنه تكذيب لله تعالى ولرسوله في فقد أثنى الله تعالى عليهم، وأشاد الرسول ومنزلتهم، ومدحهم القرآن في مواضع عديدة، مما يدل على أن الله تعالى –قد اختارهم لصحبة نبيه وحمل رسالته، فلا شك فى أن تجاهل هذا كله والتغافل عنه جريمة منكرة لا معصية عادية.

يقول الإمام القرطبي: «فمن نسب واحداً من الصحابة إلى كذب، فهو خارج عن السريعة، مبطل للقرآن، وطاعن على رسول الله ومتى ألحق واحداً منهم تكذيباً فقد سُب؛ لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب، وقد لعن رسول الله والله والله والمرابعة والزمها كل من لأصغرهم – ولا صغير فيهم – داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله والمرابعة والزمها كل من سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه»(١).

ومما يدل على ذلك ويؤيده قول أبى زرعة «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ومما يدل على ذلك ويؤيده قول أبى زرعة «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله والرسول والله والمرب والله وال

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ج١٦ ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في الكفاية، ص٤٩.

#### ومن تلك النصوص:

ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الله قال: قال النبي السائية: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد (١٠ أحدهم، ولا نصيفه) (١٠).

وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله والمنافية : «من سبّ أصحابي » فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين » ( ) .

(۱) المُد: قال في لسان العرب (۳/ ٣٩٦): المد، ضرب من المكاييل، وهو ربع الصاع، وهو قدر مد النبي على المنبي المُنك الحُدِيث لا يَنَال أَحَدكُمْ بِإِنْفَاقِ مِنْ النبي على النبي اللهُ عَنَى الحُدِيث لا يَنَال أَحَدكُمْ بِإِنْفَاقِ مِنْ النبي اللهُ عَنى الحُدِيث لا يَنَال أَحَدهُمْ بِإِنْفَاقِ مُدّ طَعَام أَوْ نَصِيفه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي الشيئة (لو كنت متخذا خليلا) (حديث: ٣٦٧٣) ومسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (٠٤٠) والإمام أحمد في فضائل الصحابة (١/ ٥).

<sup>(</sup>٣) اختلفت أقوال العلماء في حكم من سب الصحابة ﴿ قال النووي (شرح مسلم: ٥ / ٤٠٠): وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَة ﴿ حَرَام مِنْ فَوَاحِش المُحَرَّمَات، سَوَاء مَنْ لاَبَسَ الْفِتَن مِنْهُمْ وَغَيْره؛ لأَنَّهُمْ مُجُتَّهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُّوب، الصَّحَابَة مِنْ هَذَا الشَّرْح. قَالَ الْقَاضِي: وَسَبُّ أَحَدهمْ مِنْ المُعَاصِي الْكَبَائِر، وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُعْمُهُورِ أَنَّهُ يُعَزَّر، وَلاَ يُقْتَل. وَقَالَ بَعْض الْمَالِكِيَّة: يُقْتَل.

وقال ابن حجر (الفتح ٧/ ٣٦): أُختُلِفَ فِي سَابٌ الصَّحَابِيّ، فَقَالَ عِيَاض: ذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ يُعَزَّر، وَعَنْ بَعْض المَّالِكِيَّة يُقْتَل، وَخَصَّ بَعْض الشَّافِعِيَّة ذَلِكَ بِالشَّيْخَيْنِ وَالْحَسَنَيْنِ فَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْن فِي ذَلِكَ وَجْهَيْن، وَقَوَّاهُ السَّبْكِيِّ فِي حَقِّ مَنْ كَفَّرَ الشَّيْخَيْنِ، وَكَذَا مَنْ كَفَّرَ مَنْ صَرَّحَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِيهَانِهِ أَوْ تَبْشِيره بِالْجُنَّةِ إِذَا تَوَاتَرَ الْخَبَر بِذَلِكَ عَنْهُ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ تَكْذِيب رَسُول الله عَنْهُ لِمَا تَضَمَّنَ مِنْ تَكْذِيب رَسُول الله عَنْهُ لِمَا تَصَمَّنَ مِنْ تَكْذِيب رَسُول الله عَنْهُ لِمَا تَصَمَّنَ مِنْ تَكْذِيب رَسُول الله عَنْهُ لِمَا عَنْهُ لِمَا تَصَمَّى مَنْ عَنْهُ لِمَا تَصَمَّى مَنْ عَنْهُ لِمَا لِمُعْمَالِ اللهَ عَنْهُ لَهَ الْعَلَيْ الْمُعْمَى مِنْ تَكُذِيب رَسُول الله عَنْهُ لَهُ اللّهَ اللّهَ عَنْهُ لِمَا تَصَمَّى مَنْ عَنْ اللّهُ اللّهَ عَنْهُ لَهُ اللّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللّهَ الْعَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ الْمُعْمَالِيقَ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُعْمَالَ اللّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الْمَالْعَلَيْ اللّهُ الْمُعْلِلْ عَلْهُ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلَيْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْعَلْمُ الْعَلَقْ الْمُعْمِي اللّهُ الْعَالِيْ الْمَالِقُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِيلِ الْمُلْعِلْمُ الللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْعِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِقِيلِ الْمِلْ الللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُلْعِلْمُ اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الل

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٨٩، رقم (١٢٥٤١).

ونصوص الوعيد الواردة في النهي عن سب الصحابة الله تتضمن النهي عن سب آل بيت النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي ا

ولنعلم أيضا بأن قضية السب أو اللعن لتلك العصبة المباركة لا تتوجه إلى ذاتهم الكريمة فقط، من جهة قبيلتهم أو نسبهم، أو بسبب أخطاء شخصية وقعت منهم، وإنها هذه النقيصة تقود إلى الطعن في عقيدتهم وأعهاهم وقصدهم، وبالتالي فهو طعن في الدين الذي حملوه وبلغوه إلينا، فالساب للآل والأصحاب في يريد الطعن في الدين الذي اجتمعوا عليه ونقلوه، فلها خشي من رد كلامه مباشرة وبيان سوء صنيعه وجه كلامه إلى حملة الدين ونقلته، فقصدهم بالطعن والغمز واللمز، كها مرَّ معنا قريباً في كلام أبي زرعة الرازي رحمه الله (۱۰).

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية «٨».

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية (٩».

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية «١٠».

الله فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى ... إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل، وبه ندين الله تعالى الله نسأل السلامة من الردى بعد الهدى، ونسأله أن يثبتنا على الحق ويحشرنا مع الآل والأصحاب في في الفردوس الأعلى .

## رابعاً: اعتقاد أهل السنة والجهاعة في الآل والأصحاب 🐌.

جاءت عقيدة أهل السنة في الآل والأصحاب ﴿ واضحة بها ورد في القرآن والسنة النبوية، وبها تناقله الآل والصحابة عن بعضهم البعض من الثناء وذكر الفضائل، ولذا كان المطالع لكتب العقيدة يجد دائها أبواباً ثابتة في كتب العقيدة مظهرة لعقيدة أهل السنة والجهاعة في هذا الجانب المبارك العظيم.

ومن ذلك ما قرره الإمام أبو جعفر الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجاعة فقال: «ونحب أصحاب رسول الله ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» (").

وقرر تقي الدين ابن تيمية في رسالته القيمة «العقيدة الواسطية» ميث قال فيها: «ويحبون - أي: أهل السنة والجهاعة - أهل بيت رسول الله ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله وسية رسول الله وسية رسول الله والمحالية عنه عدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في

<sup>(</sup>١) الرواة المتكلم فيهم بها لا يوجب الرد، للذهبي (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (٢/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٣) وهي العقيدة التي قررها أهل السنة في كتبهم، وانظر على سبيل المثال لا الحصر: الإنصاف للباقلاني (ص:١٩٦)، الفرق بين الفرق (ص:٣٦٠)، التبصير في الدين (ص:١٩٦)، منهاج السنة النبوية (٢/ ٧١)، جواب أهل السنة النبوية (ص:١٥١).

أهل بيتي "(()، وقوله والنه أيضًا للعباس عمه ، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والنه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يجبوكم لله ولقرابتي "()، وقال والنه الله السلم، فقال والنه واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم () () ()

وبهذا يتضح لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل البيت، وسبب هذه المحبة أمران: إيهانهم وقرابتهم، فإذا اجتمع هذان الأمران فقد وجبت محبتهم.

وإن كفروا فإننا لا نحبهم، ولو كانوا من أقارب الرسول المسلم فأبو لهب عم النبي المسلم لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي المسلم في المسلم ال

وقد قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية (\*): «ونثبت الخلافة بعد رسول الله والله والله

قال ابن أبي العز في شرح الجزء الأخير من هذه الجملة: «أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي الله الله عثمان هي، وبايع الناس عليًا على صار إمامًا حقًا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبي طالب رقم( ٦٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه بألفاظ قريبة الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١٧٥٦-١٧٥٧) وغيرها من المواضع، والآجـري في الشريعة من طريقِ آخر (٤/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الفضائل باب فضل نسب النبي والناثي والمراكب.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (٢/ ٢٧٤-٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) عقيدة الإمام الطحاوي هذه من أهم أصول عقائد أهل السنة والجماعة .

خلافة النبوة، كما دل عليه حديث سفينة، أنه قال: قال رسول الله والله والل

وأول ملوك المسلمين معاوية ، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنها صار إمامًا حقًا لما فوّض إليه الحسن بن علي الخلافة...» (").

فتأمل كيف أن المسلم المحب للصحابة والآل في يثبت الخلافة من أبي بكر إلى تنازل الحسن وصلحه مع معاوية في، وأن الملك يبدأ من تولي معاوية الحكم سنة أربعين من الهجرة، وهذا بناءً على الحديث السابق.

ثم قال ابن أبي العز، بعد أن ساق خلاف علي مع معاوية هذ: «والحق مع علي هذا فإن عثمان ها لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان، وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة، كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء، ويبلغه عنهم أخبار، منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه...»".

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود كتاب السنة باب في الخلفاء رقم(٤٦٤٨) وقال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص:٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص:٧٢٣). وانظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٢٠٦).

وبعد هذا فمن أراد السلامة لدينه فليحبهم جميعاً، وأن يحتم ذلك على نفسه، وعلى كل أبناء جنسه، لأن ذلك واجب على جميع الأمة، واتفق على ذلك الأئمة، فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك، ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك (١٠).

ومما سبق يتبين لنا بجلاء أن النصوص القرآنية تضافرت على تزكية ذلك الجيل الفذ الذي حمل أمانة الإسلام وأداها على الوجه الأكمل، كما أكد على ذلك صحيح السنة الواردة عن الرسول والعمل بمجموع نصوص الكتاب والسنة يوجب حباً واحتراماً وتقديراً وانقياداً لآل بيت الرسول صلى الله عليه وأصحابه أجمعين دون تفرقة بين أحد منهم.

١ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢ / ٣٥٤).

# الفصل الرابع: من أسس التعامل مع الآل والأصحاب &

ثانياً: معرفى أنهم لا يجتمعون على ضلالة.

ثالثاً: معرفة أنهم أكثر الناس توقيراً للنبي الثانية.

#### تمهيد:

إنزال الناس منازلهم، ومعرفة فضلهم وكريم قدرهم مطلب شرعي وهدي نبوي، يجب أن يلتزم به المسلم مع الناس بصورة عامة، ومع الآل والأصحاب في بصورة خاصة؛ لأن هذا الأدب سيقود الإنسان إلى معرفة كيفية التعامل مع من صدق في إتباعه للنبي وكان قريبا من سيد الخلق في كل موضع وزمان، وأصبح الترجمان والأداة الموصلة إلى معرفة وفهم الكثير من الأمور الشرعية، ذلك أن بعض المسلمين يجهل أصول دينه التي يرتكز عليها في التلقي والفهم! وهناك على الطرف الآخر من لا تثبت قدمه على موضع صحيح في أصول الدين، فلو سألنا أي إنسان عن أصول دينه، ومستند قوله ورأيه لأجاب فوراً: الكتاب والسنة. غير أن الناس يختلفون في فهم المراد من النصوص الشرعية وإنها يُضيقُ دائرةَ الاختلاف الرجوعُ إلى فهم الآل والأصحاب من عاصر الوحي غضاً طرياً وعايش الرسول والمنه معايشة كاملة وفهم عنه المراد من هذه النصوص إذ رآها مجسدة في سلوكه وسلوكه النصوص إذ رآها مجسدة في سلوكه والمنه المناس ال

وهذا ما سيكون محور حديثنا وهو بيان سبل معرفة الشرع، وأيضا من المعين لنا في فهم أصول الدين .

# أولاً: معرفة الشرع وفق فهم الآل والأصحاب ١٠٠٥.

لعل من أولى المعالم التي يجب وضعها في الاعتبار عند التعامل مع الآل والأصحاب هو معرفة الشرع الشريف وفق فهمهم، وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا الالتزام بفهم الآل والأصحاب ولعل الإجابة تكمن فيها يلى:-

## ١ - اعتهاد فهمهم على الوحي الذي هو مصدر الدين.

للدين مصدران أساسيان لا يختلف عليهما أحد القرآن الكريم وما صح من سنه النبي الله وكلاهما وحي من الله تعالى، أما القرآن فكلام الله تعالى ومهمة جبريل الوحي به إلى النبي ومهمة الرسول التلقي والبلاغ والعمل بها فيه .قال تعالى: ﴿ نَزُلُ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى قَلْمِكُ وَمِهُمَة الرسول التلقي والبلاغ والعمل بها فيه .قال تعالى: ﴿ نَزُلُ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا السنة فوحي كذلك وإن كان بالمعنى والمسلم مطالب بالعمل بمقتضاها: قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسُّوةٌ حَسَنَةٌ لِمّن كَانَ يَرْجُوا الله وَاللهِ وَالْمَوْلُ وَاللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّحُ ٱلْمَالِهُ لِمَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ وَيَسُولُهُ إِنَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَيَسُولُهُ اللهُ وَيَسُولُهُ اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ المقدامِ اللهُ عَنْ المقدامِ اللهُ عَنْ المقدامِ اللهُ اللهُ عَنْ المقدامِ اللهُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ اللهُ عَنْ المقدامُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآية «١٩٥٣ – ١٩٥٠».

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية «٢١».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية «٣٣».

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر الآية «١٠».

معدي كرب في قال: قال رسول الله والله والل

فالقرآن والسنة النبوية صنوان، وهما عماد التشريع وقوامه، ويبقى السؤال المهم وهو معرفة من أعلم الناس بمراد الشرع؟

#### ٢- علمهم بمراد النبي واللهاية.

لا سبيل إلى فهم المراد من القرآن الكريم إلا بالرجوع إلى السنة النبوية إذ هي الوحي الثاني ولا سبيل إلى فهم المراد من القرآن الكريم إلا بالرجوع إلى من عايش النبي وأخذ عنه مباشرة وفهم المراد من قول سبيل إلى فهم السنة إلا بالرجوع إلى من عايش النبي وأخذ عنه مباشرة وفهم المراد من قوله وفعله وهم أصحابه وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ولا يسع إنساناً مسلماً الخروج عن فهمهم لكون الرسول والمنافئ شهد لهم بالخيرية وحث على التمسك بهديهم.

أما شهادته ﷺ هم بالخيرية فثابتة بقول الله تعالى «كنتم خير أمه أخرجت للناس» و بها رواه البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ الله ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ الله ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ الله ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ الله ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ عَنْ عَبْدِ الله اللهُ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (١٦٧٢٢) وأبو داود في كتاب السنة – باب في لزوم السنة(٢٠٦) ورواه مختصراً الترمذي (٥/ ٣٨) وابن ماجة (١/ ٦) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري كتاب الفضائل، باب فضائل أصحاب النبي النبي النبي المنات (٢٤٥٨).

وأما حثه الشيئة على التمسك بهديهم فواضح مما رواه العِرْبَاضُ بن سارية على النه سَنْ وَوَجِلَتْ مِنْهَا اللهُ الله

## ٣- مخالطتهم الكاملة للنبي الشيئة في مجالسه كلها

ففي البيت كانت معه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفي المسجد كان معه الرجال والنساء، وفي الأسفار كان معه جمع كبير من الآل والصحابة ، يسمعون ويشاهدون أمره والمسائلة من الأقوال والأفعال، فهم أعلم الناس بمراد وقول وفعل النبي والمسائلة لطول مخالطتهم له والمسائلة المسائلة المسا

### ٤ - حرصهم الشديد على العلم

وإن لم يتمكن البعض من التلقي المباشر دائماً عن الرسول والمنظن بسبب المشاغل الدنيوية التي هي من ضروريات الحياة لأي مجتمع. ومن ذلك ما ذكره عمر عن حرصه على التعلم حتى وإن غاب عن مجلس النبي والمنظن هناك من يبلغه ما فاته، قَالَ الله : "وَكَانَ لِي جَارٌ مِنْ الأَنْ صَارِ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة رقم(٤٦٠٩) وصححه الألباني .والترمذي كتـاب العلـم - باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع رقم(٢٦٧٦). وقال هذا حديث صحيح.

فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْره وَآتِيهِ بَحْنَا نَتَنَاوَبُ النُّرُولَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْره وَآتِيهِ بِمِثْلُ ذَلِكَ» ...

ومن ذلك غياب علي الله حين سافر إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل ، وغياب من كان في الحبشة، وكذا من يسافر منهم للغزو، وغيرها من أسباب التغيب الكثيرة.

هذه الأسباب وغيرها جعلت من الآل والصحابة ﴿ جسداً واحداً مترابطاً، يجمعه الحب والإسلام في تلقي الخير من النبي النبي النبي ويأخذ كل فرد من الآخر، وعلموا أنه ليس هناك من فرد بعد النبي النبي قد حوى قلبه العلم الشرعي كله، ولنعلم أيضا أن الاستناد إلى فهم الصحابة جميعهم ﴿ قضية ليست قابلة للنقاش أو فيها التخيير، بل ليتذكر من يرد فقه الآل والصحابة ﴿ أن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ الوعيد الشديد جاءه من الله، وذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْر سَبِيلِ ٱلمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ مَا وَلَى وَنُصَلِهِ عَهَ نَمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ ("، وليس هناك غير سبيل الآل والصحابة ﴿ المقصود بهذه الآية الكريمة بعد النبي النبي النبي المناف المناف الله الله الكريمة بعد النبي النبي المناف الله المناف الله المناف الله المناف الله المناف الله الله والصحابة ﴿ الله المناف المناف النبي النبي المناف الله المناف المناف المناف المناف الذبي المناف الله الله المناف المناف المناف المناف المناف النبي المناف القاف المناف المناف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب العلم باب التناوب في طلب العلم رقم(٨٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية «١١٥».

## ثانياً: معرفة أنهم لا يجتمعون على ضلالة:

من القواعد العقدية العظيمة عند المسلمين معرفة كيفية التعامل مع فهم الآل والصحابة للنصوص الشرعية، وإدراك أنهم لا يجتمعون أبداً على ضلالةٍ، لأنهم أصل نقلة الدين وحملة لوائه، وقد أهلهم لذلك ما يلى:

#### ١ - حرص النبي المنتهج.

لقد كان لتربية النبي النبي وتوجيهه لأصحابه «الأنصار والمهاجرين» أو وفيهم آل بيته الأثر البالغ في وضعهم الموضع السديد الرشيد البعيد عن تفرقهم واختلاف كلمتهم في أصول الدين ومعظم فروعه .

وأبعدهم وألي عن أسباب التفرقة في أصل الدين، وما قد يؤدي إلى تشرذمهم، وعلى وجه التحديد التنازع في أمور العقيدة، فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله وَلَيْنَا وَصُولُ الله وَلَيْنَا وَصُولُ الله وَلَيْنَا وَصُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَا يَنَا وَعُولُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَا مَا عَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَا عَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَيْنَا وَسُولُ الله وَلَا عَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله وَلِي عَلَيْكُمْ وَلِي وَمُلْتُ وَلِي هَذَا الأُمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله وَلَا فِي هَذَا الْأُمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَرَمت عليكم الله والله وال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الطهارة باب الاستطابة رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي كتاب القدر، باب التشديد في الخوض في القدر رقم(٢١٣٣)، وحسِّنه الألباني.

ومثله لما جمعهم والله على إمامة أسبق رجل في الإسلام، وأعلمهم به، وأحبهم إليه والله وهو أبو بكر الله على الله على إمامة أسبق رجل في الإسلام، وأعلمهم به، وأحبهم إليه وهو أبو بكر الله عنها أنَّ رَسُولَ الله والله والله

#### ٢ - ما وصفوا به من الخيرية والصدق.

عندما يقرأ المسلم قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ وَالسه القويمة عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ " يتبين له أن هذه الخيرية جاءت لتمسكهم بالدين وأسسه القويمة وفق ما يجبه الله سبحانه، وكانوا صادقين في اتباعهم لحبيبهم المصطفى ولين ولهذا أثنى عليهم ربنا سبحانه بقوله: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ خَبَهُ وَمِنْهُم مَن يَننظِرُ وَمَابَكُمُ مَن يَننظِرُ وَمَابَدُ لُواْ تَبْدِيلًا ﴾ " وظهر صدقهم وإخلاصهم في أنهم حملوا هذه الرسالة إلى كل بقاع الأرض التي بلغوها، وحرصوا على تعليم الناس ما بلغهم من هدي النبي وسين ، مع حذرهم من كل ما يشوب بلغوها، وحرصوا على تعليم الناس ما بلغهم من هدي النبي وسين على حوض الإسلام الصافي .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري كتاب الجماعة الإمامة باب حد المريض أن يشهد الجماعة رقم (٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية «١١٥».

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية «٢٣».

# ٣- استحالة اجتماعهم 🐞 على باطل.

الناظر في تاريخ الصحابة ﴿ وسيرتهم المباركة يعلم صدق اتباعهم للنبي الله وعدم تزعزع إيهانهم بالله تعالى، وعدم خذلانهم النبي الله وهذا بشهادة الله تعالى فيهم: ﴿ وَمَا بَدَلُوا بَدِيلًا ﴾.

ومعلوم من السيرة العطرة لآل بيت النبي النبي والصحابة معهم أنه لم يثبت عنهم أي اجتماع على باطلٍ أبداً، بما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة، وسيرتهم تشهد لذلك، وعندما نقول: (الباطل) فلا نعني الهفوات والزلات التي تقع في أمر التقصير التعبدي والهفوات البشرية الفردية وما شابه، ولكن يتوجه الكلام على أصول الدين وأركانه وأحكامه التي تستلزم الاتفاق العام منهم، فلم ينقل عنهم أي مخالفة للمنهج العقدي، والذي نجده في القرآن الكريم واضحاً جلياً بأوضح عبارة وأتم بيان.

وبعد وفاة النبي المسلمة الله منهم الإجماع على أمور عصمت دين الله من الضياع، ووفقهم الله سبحانه إلى الاجتماع في مسائل عظيمة مثل كيفية الصلاة على النبي المسلمة، ثم موضع دفنه المسلمة والحلافة، لكنهم أذعنوا للصديق في موضع دفنه المسلمة والحلافة، لكنهم أذعنوا للصديق بأمر الخلافة لفضله ومناقبه الجمة، ولم ينازعه أحد في هذا الأمر، ولا يخفى أيضا اتفاقهم في مسائل محاربة المرتدين، وكذا مانعي الزكاة، وإنفاذ جيش أسامة ، ولله درهم في توحد كلمتهم في مسائل محاربة المرتدين، وتدوينه خشية ضياعه مع موت الحفاظ من الصحابة .

ولم يجتمعوا أيضا على باطلٍ أبداً في عهد أمير المؤمنين عمر ، وظهر اجتماع كلمتهم في مسائل كثيرة، ومثله ما كان في عهد أمير المؤمنين عثمان ، وهذا فيه الدلالات الباهرة على اتفاقهم وتوحد كلمتهم رضي الله عنهم في أصول الدين ومسائله .

#### ٤ - الخطأ وارد على الفرد دون الجماعة.

إن وضع الأمور في مواضعها، وإعطاء كل ذي حق حقه ميزان دقيق مبارك دال على إنصاف المسلم في حياته لنفسه وأيضا مع من يتعامل معه.

فالمسلم حين يتعامل مع الأمور بميزان بعيد عن الإفراط والتفريط، ويكون حذرا من الوقوع في الغلو أو الإجحاف فهو من بعد هذا الحذر والتدقيق سيسير على نور وبصيرة واتباع مبارك لهدي النبي وقصده، فشرعنا أمرنا بالإنصاف: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ النبي وقصده، فشرعنا أمرنا بالإنصاف: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسُطِ ﴾ ﴿ وقصده، فشرعنا أمرنا بالإنصاف: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلّهِ شُهدَاءَ بِللّهِ الله الله الكريمة والله العدادي على من التشريف والمكانة اللائقة، وذلك لما رواه البخاري عن ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ أَنهُ سَمِعَ عُمَرَ ﴿ يَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ﴿ نَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ الللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَلْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ الللّهُ وَرَسُولُهُ الللّهُ وَلَا عَلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَلْهُ وَلَا عَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا عَلْمُ اللللّهُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَا عَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلَا عَلَهُ وَلَا عَلَالْمُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَا عَلْمُ الللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالْمُ الللّهُ وَلَا عَلَالُهُ اللّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَاللّ

فميزان العدل والإنصاف ميزان دقيق واجب أن نضعه نصب أعيننا في أمور الحياة كلها، وعلى وجه الخصوص فيها يتعلق بدراستنا، في كيفية التعامل مع الآل والأصحاب ، فنعطيهم حقوقهم، ونضعهم في المنزلة الكريمة المناسبة لهم، مع التشريف اللائق بهم .

فمن عقيدة المسلمين أنهم يقرون بأن رسل الله وأنبياءه قد عصمهم الله سبحانه في القول والفعل، وذلك في تبليغ شرعه وبيان أمره ونهيه لخلقه، قال تعالى في حق نبيه الكريم عليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ وَاللَّهُ يَا مُنَا اللَّهُ مِن رَبِّكُ وَإِن لَدَ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغَتْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية «٨».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب «واذكر في الكتاب مريم» رقم(٣١٨٩).

يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ (١٠)، فجاءت العصمة لهم عليهم الصلاة والسلام لغاية عظيمة وهي تبليغ الشرع الحنيف .

ويقر المسلمون بأن كل إنسان دون الأنبياء والمرسلين يمكن عليه الخطأ، ويتوقع منه الزلة والهفوة، لأنه غير معصوم، ولا حاجة له بالعصمة لانتفاء سببها وهو تبليغ الدين الذي أكتمل قبل موت النبي ورضيت المنه ورضيت ورضيت المنه ورضيت ورضيت المنه ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت النبوية ورضيت و

ومع هذا التبليغ وإتمام الدين في أصوله وأسسه واكتهاله، إلا أن الخطأ وارد ومتوقع وقوعه من حديث أفراد الآل والصحابة ﴿ لأنهم بشر يجتهدون في رأيهم، ولتفاوت علمهم وفق ما بلغهم من حديث فهناك المجتهد المصيب، وهناك المخطئ المغفور له بإذن الله تعالى، وهذا أمر قد حدث في زمن النبي فهناك المجتهد المصيب، وهناك المخطئ المغفور له بإذن الله تعالى، وهذا أمر قد حدث في زمن النبي من كمان يوجههم ويصوّب ما وقعوا فيه من خطأ، ومن أمثلة ذلك: ما جاء عَنْ جَابِر أَوَّ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ وَمَنْ أَمْلهُ ذَلكُ: مَا حَاء مَنْ عَالَ اللهُ وَمَنْ أَمْلهُ فَقَالَ: هَلْ تَعَرُونَ فِي رَخْصَةً فِي النَّي مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية «٦٧».

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية «٣»

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني (٢ / ١٥٥ –١٥٦).

السُّوَّالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ - أَوْ يَعْصِبَ - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»(۱).

ومثله من خطأ، ما أخرجه البخاري عَنْ عَلِيٍّ فَهَ أَنه قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مَرَيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلا مِنْ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّبِيُّ مَرَيُّ أَلْنَيْ مَرَكُمْ النَّبِيُ مَرَيُّ أَلْنَا أَنْ يُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاجْمَعُوا فِي حَطَبًا! فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا؟ فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا! فَهَمُّوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا؟ فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا! فَهَمُّوا، فَهَالَ: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ مَنْ النَّارِ. فَهَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّارُ فَهَالَ: «لَوْ دَخُلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ مَلِيَّةٍ فَقَالَ: «لَوْ دَخُلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي الْمُعُرُوفِ» (\*\*).

ولربها وقع التقصير من بعض الآل والصحابة العدم بلوغ العلم إليه في المسألة الفقهية، فيفتي بخلاف الصحيح، ومثال ذلك ما ذكره نَافِع مولى ابن عمر حيث يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ في في في يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا! فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي أَبًا هُرَيْرَةَ فَي يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ! فَقَالَ ابن عمر: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا! فَصَدَّقَتْ، يَعْنِي عَائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ ".

بل ويتوقع منهم الأخطاء في العلاقات البشرية والزوجية، لكنها لم تـؤثر أبـداً عـلى المحبة الإيمانية أو الزوجية التي في قلوبهم لبعضهم البعض، مثل ما وقع بين علي وفاطمة رضي الله عـنها، فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاء عَلِيٍّ فَ إِلَيْهِ لاَّبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بِهَا، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابٍ إِلا النَّبِيُّ وَالْكُنْ الْمُسْجِدِ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم رقم (٢٨٤). وحسَّنة الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب المغازي باب سربة عبد الله بن حذافة رقم(٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب فضل اتباع الجنائز رقم(١٢٣٩) ومعنى فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهَّ.

فَجَاءَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَتْبَعُهُ، فَقَالَ: هُو ذَا مُضْطَجِعٌ فِي الجِّدَارِ. فَجَاءَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ وَامْتَلاَّ ظَهْرُهُ تُرَابًا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِه، وَيَقُولُ: «اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَاب» (".

فعلينا أن نعلم بأن الآل والصحابة مثل بقية الناس في البشرية والعواطف، وتنوع الآراء، واختلاف وجهات النظر فيما بينهم، ويتوقع منهم الوقوع في الخطأ والزلل والمعصية، لكن هذه الهفوات تضمحل وتتلاشى في بحار حسناتهم العظيمة، وعظيم تصديقهم لهذا الدين الحنيف، ولما قدموه من إخلاص لله، وصدق اتباع للنبي الكريم والمنظيفة.

(١) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحاب باب مناقب على بن أبي طالب ﴿ رقم( ٥٧٣٦).

# ثالثاً: معرفة أنهم أكثر الناس توقيراً للنبي الشيرة.

أظهر الآل والصحابة الله السور الباهرة الرائعة في توقير ونصرة النبي الله على مما جعلهم قدوة لمن جاء بعدهم في هذه الأمثلة التي سطروها على مدى الأزمان.

## ١ - أمثلة على تعلق الآل والصحابة بالنبي سُلِيًّا .

ومن الأمثلة الدالة على تعلقهم وحبهم ﴿ بالنبي وَلَيْكُ ، ما رواه البخاري عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ اللهِ وَاللهِ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ

وعنْه ﴿ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مَرْكِمَ فَقَالَ ﴿ عِنْدَنَا فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ الْعَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ مَرَاكُ فَقَالَ: ﴿ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ ﴾ ؟ قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَهُ عُلَهُ فِي طِيبنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ ﴿ الطِّيبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللل

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (٣٨) وابن ماجه (١/ ٥٢٢) وصححه الألباني في مختصر الشمائل (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم( ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) فقال: أي نام نوم القيلولة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي الله رقم (٦٢٠١).

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَالِكٍ ﴿ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: هَذَا النَّبِيُّ مَالِكٍ ﴿ يَنْتِكِ عَلَى فِيهِ. قَالَ: هَذَا النَّبِيُّ مَالَكُ فَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِيهِ. قَالَ: هَذَا النَّبِيُّ مَالَكُ فَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأْتِيتُ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ مَالَكُ فَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأَتِيتُ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُّ مَالَكُ فَقَالَ: هَا مَعْ عَتِيدَتَهَا، فَوَارِيرِهَا، فَفَرْعَ النَّبِيُّ مَالَكُ فَقَالَ: همَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ شُكِهُ فَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ، فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَرْعَ النَّبِيُّ مَالِكُ فَقَالَ: همَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ شُكِهُ فَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ، فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَرْعَ النَّبِيُّ مَالِكُ فَقَالَ: همَا تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ فَعَلَى اللهُ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا! قَالَ: «أَصَبْتِ» ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا! قَالَ: «أَصَبْتِ» ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا! قَالَ: «أَصَبْتِ» ﴿ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا! قَالَ: «أَصَبْتِ» ﴿ فَقَالَتْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ ع

وعَنْ سَهْلٍ ﴿ اللَّهُ مَا أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيّ وَاللَّهُ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَـدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ! قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيلِي، فَجِئْتُ لأَكْسُوكَهَا. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ وَمُثَاجًا قَالَ النَّبِيُ وَاللّهُ مُثَاجًا إِلَيْهَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلانٌ، فَقَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَهَا! قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَلْيُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرُدُّ ! قَالَ: إِنِي وَالله مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُا، إِنَّهَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُا، إِنَّهَا للَّهُ لِيَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ".

وكانوا في يبذلون أرواحهم فداء للنبي النها ونصرة له من أي أمر سوء يعترض لجنابه الكريم وكانوا في يبذلون أرواحهم فداء للنبي النه ونصرة له من أي يَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْر، إِذْ الْتَفَتُ، وَمَن ذلك ما رواه لنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفٍ في فقال: إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْر، إِذْ الْتَفَتُ، فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثًا السِّنِّ، فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهَا، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ عَاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ ! قَالَ: فَهَا سَرَّ نِي أَنِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُا، فَقُمَا ابْنَا عَفْرَاء ".

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب طيب عرق النبي ﷺ رقم(٦٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ رقم(١١٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي باب من فضل من شهد بدراً رقم ( ٣٩٨٨) ومسلم رقم (١٧٥٢).

#### ٢ - الحب والتوقير دلالة على صدق الإيهان .

توجيه المسلم الحب للنبي الله قولاً وفعلاً فيه الدلالة على الاتباع الصادق منه له المنت المتشالا لقول منه له المنت المتشالا لقول وعلى المنت الله قل إن كُنتُم تُرجيد مُن الله وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبكُرُ وَالله عَفُورٌ وَعِيد أَن يظهر هذا الحب قولاً وفعلاً، لأنه إن كان صادقا في حبه أطاعه، لأن المحب لمن يجب مطيع، وعليه ألا يساوي حبه لأحد من البشر بحبه مع النبي الله عبة شرعية وعقلية، لا الصحابة مع آل النبي الله علوق مها كانت منزلته وقربه من القلوب، وزاد آل البيت النبوي أمراً تساويه أي محبة أخرى لأي مخلوق مها كانت منزلته وقربه من القلوب، وزاد آل البيت النبوي أمراً وهو المحبة العائلية (النسبية) للنبي الله عن أنس بن مالك عن النبي الله وَرسُوله وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُولِي الله وَرسُوله وَرسُوله وَرسُوله وَالله وَالله وَرسُوله وَالله وَرسُوله أَحَبُ إِلله الله، وَأَنْ يُحُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُونَ الله وَرسُولُه أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُ المُرْءَ لا يُحِبُّه إلا لله، وَأَنْ يَكُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ يُقذَفَ فِي النَّارِ) ".

وعن أَبِي عَقِيلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُوَ اللهِ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُو وَهُو الخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلا مِنْ نَفْسِي! فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ اللّهُ النَّبِيُّ بَيْدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ اللّهَ اللّهَ عَمْرُ» (اللّهُ وَاللّهُ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ بَيْكِيْدٍ: «الآنَ يَا عُمَرُ».

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران الآية «٣١».

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح الآية «٩».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان رقم(١٥) ومسلم رقم(٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كان يمين النبي عليه رقم (٦١٤٢).

## ٣- النهي عن الغلو في حبه والثانية.

ومع كل ذلك الحب الشرعي والعقلي للنبي، ووجوبه علينا في حقه والنه وأنه والنه وا

وهذا التحذير منه وقعوا في التأليه له الكلام، بغية أن لا نقع بمثل ما وقع فيه النصارى حين غلو بعيسى بن مريم فوقعوا في التأليه له الكلام، قال تعالى:

﴿ يَتَأَهُّلُ ٱلْكِتْ لِلَهُ وَكَلِمْتُهُ وَالْقَهُ وَلِي فِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللّهِ وَرَسُلِهِ وَكُلْ تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ اللّهَ وَكُلْ لَهُ وَكِدُ اللّهَ وَكِلا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ اللّهَ وَكُلْ لَهُ وَلَا لَهُ اللّهَ وَكُلا اللّهُ إِللّهُ وَحِدُ شُرَعَ مَا فَي السّمَونِ وَمَا فِي النّهُ وَكُفْنَ بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِللّهُ وَحِيلًا ﴿ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهَ وَلَا ٱلْمَلَيْكُةُ اللّهَ وَكُيلًا إِللّهُ وَكِيلًا ﴿ إِللّهُ وَكِيلًا إِللّهُ وَكُيلًا لِللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُيلًا لِللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُيلًا اللّهُ وَكُلا الْمُلْكِ وَكُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُلا الْمُلْكِ وَكُولُوا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الأنبياء باب واذكر في الكتاب مريم رقم ( ٣١٨٩).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء الآية « ۱۷۱ – ۱۷۲».

أَنْ نَسْجُدَ لَكَ! قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ»؟ قَالَ: قُلْتُ: لا. قَالَ: «فَلا تَفْعَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَلَهُ هَمُ عَلَيْهِنَّ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَا أَرْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ الله لَمُ مُ عَلَيْهِنَّ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُنَ لأَزْوَاجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ الله لَمُ مُ عَلَيْهِنَّ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَأَعُونَ اللهِ عَلَى الله لَمُ مَ عَلَيْهِنَ

فكان الآل والصحابة في من أحرص الناس على إظهار المحبة اللائقة بالنبي وقي ما تعلموه، وبعيدا عن الغلو فيها، ولذا فالمحب عليه أن يظهر حبه وفق ما أمره الله سبحانه، وبها أمره حبيبه المصطفى وهذه المحبة للنبي وهذه المحبة للنبي وهذه المحبة للنبي واضح من بعدها إلى المحبة لآله الأطهار ولصحابته الأخيار في، وحذرا أن تقوده العاطفة بعيدا عن شرع واضح مبارك، وخشية أن توقعه في مزالق خطيرة وتوصله إلى مخالفة الهدي الكريم.

مما سبق يتضح لنا تضافر النصوص الشرعية الثابتة على الثناء على ذلك الجيل الفذ الذي عقم رحم البشرية عن إنجاب مثله ويلزم من هذا ضرورة معرفه حقهم وتوقيرهم بها يتناسب مع ما قدموه للإسلام وما حملوه من أمانة وأن يفهم الدين وفق فهمهم ولا يقدم على فهمهم فهم آخر ذلك أنهم اعتمدوا في هذا الفهم الصحيح على نصوص الوحي المعصومة إلى جانب أن الرسول ذلك أنهم على عينه فعلموا مراد النبي والمنافق أقواله وأفعاله فعصمهم ذلك عن الفرقة أو الاجتماع على الباطل، وقد قدرتهم الأجيال من بعدهم وعرفوا لهم حقهم والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة رقم(٢١٤٢). وصحَّحه الألباني.

#### خاتمة البحث

نسأل الله عز وجل في ختام هذا البحث المتواضع أن يكتب له القبول عنده وأن يجعله في ميزان كل من ساهم فيه بالرأي والمشورة أو بالمعلومة أو بأية صورة من صور المساهمة، هذا ويخلص البحث إلى ضرورة دراسة التاريخ دراسة علمية بناء على قواعد تحقق لها الحيدة التامة وتراعى صحة الروايات وتبتعد عن اعتهاد الأكاذيب والتضليل في سرد الأحداث ومعالجتها حتى نتمكن من رؤية التاريخ في صورة متسقة مع واقع أحداثه لنتمكن من بناء حكم صحيح ونعطي كل ذي حق حقه.

والدراسة التاريخية مهمة إذ من خلالها نستطيع التعرف على الشخصيات التي أثرت هذا التاريخ وأثرّت فيه كآل بيت النبي والنبي والنبي الله الله بالنسب والصحبة وكذلك أصحابه الأجلاء رضوان الله على الجميع على اختلاف ألوانهم وأجناسهم.

كما نخلص إلى أن مصطلح الآل والأصحاب غير قاصر على أفراد معدودين، بـل يتعـداهم إلى غيرهم ممن أثبتت لهم النصوص الصحيحة الواضحة مـن غـير ليّ ولا تأويـل شرف هـذا النسب، وهذا مهم في إعطاء كل ذي حق حقه.

ونخلص كذلك عند الحديث عن تحديد المصطلحات إلى أن معرفة الصحابي مهمة جداً إذ من خيره خلالها نستطيع الحكم على الأحاديث الشريفة بالصحة أو الضعف وذلك بمعرفة المتصل من غيره من الأسانيد المرسلة والمنقطعة وغير ذلك مما يحتاجه علماء ذلك الفن.

وهذا الجيل الأول الذي حمل أمانة الدعوة على عاتقه ينبغي معرفة حقوقهم وتقديرهم حق قدرهم والسير على دربهم والاقتداء بهديهم ذلك أنهم أخذوا مباشرة عن رسول الله الله اللهم إنا ألصق الناس به وأعرف الناس بمراده، فمحبتهم واجبة وبغضهم نفاق والعياذ بالله، اللهم إنا

نشهدك أنا نحبك ونحب رسولك ونحب آل بيت رسولك ونحب من تحبهم فلا تحرمنا اللهم أجر هذا الحب حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

# مراجع البحث

- ١ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبعة السعادة القاهرة، ط١،
   سنة ١٣٢٨ هـ.
- ٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، على بن سليان المرداوي، دار إحياء التراث،
   بروت، بدون.
- ٣- أحكام القرآن: للقاضي إسماعيل بن إسحاق المعروف بابن العربي، دار الكتب العلمية،
   بيروت، بدون.
- ٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام أبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير. طبعة الشعب القاهرة، بدون.
- ٥ تاج العروس من جوهر القاموس: للإمام محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي. المطبعة الخيرية، القاهرة، ط١ سنة ١٣٠٦هـ.
- ٦- تاريخ ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، دار إحياء الـتراث العـربي،
   بروت، بدون.
- ٧- تاريخ مدينة دمشق: للإمام الحافظ ابن عساكر. دار الفكر، بيروت، ط١ سنة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
- ٨- تاريخنا بن تزوير الأعداء وغفلة الأبناء: يوسف العظم. طبعة الدار الشامية، بـيروت، دار
   القلم، دمشق، ط١ سنة ١٤١٩ هـ ١٩٩٨م.

٩ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للإمام عبد الرحمن بن أبن أبي بكر السيوطي.
 مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - بدون.

- ١٠ تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير.دار الفكر بيروت، سنة
   ١٤١٤ هـ ١٩٩٤ م.
- ١١ الثناء المتبادل بين الآل والأصحاب: مركز الدراسات والبحوث في مبرة الآل
   والأصحاب، طبعة سنة ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨م.
- 17 جامع البيان في تأويل القرآن «تفسير الطبري»: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري.مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١٥١ ٢٠٠٠ م.
- ۱۳- الجامع الصحيح: الإمام محمد بن إسهاعيل البخاري، دار ابن كثير، اليهامـة بـيروت، ط٣ سنة ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م.
- 18 الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري، دار الجيل، بيروت، بدون.
  - ١٥ الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي» دار الفكر، بيروت، بدون.
- 17- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية. دار ابن كثير، ط١، سنة ١٤٠٨ ١٩٩٨م.
- ۱۷- الحسن بن علي: علي محمد الصلابي. دار التوزيع والقاهرة، ط ۱ سنة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ١٨ حقوق آل البيت للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.

۱۹ - حلية الأولياء لأبي نعيم عابدين الأصبهاني. دار الكتاب العربي - بيروت، ط٤ سنة ١٤٠٥ هـ.

- · ٢- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجد، ط ٦ سنة ١٤١٧هـ ١٩٩٦ م.
- ٢١ الدرة اللطيفة في الأنساب الشريفة: السيد أحمد إبراهيم. نشر مبرة الآل والأصحاب
   بالكويت.
- ۲۲ الرواة الثقات المتكلم فيهم بها لا يوجب ردهم: للحافظ شمس الدين الذهبي. دار
   الآثار ببروت، بدون.
- ٢٣ زاد المسير في علم التفسير: للإمام عبد الرحمن بن علي الجوزي. طبعة المكتب الإسلامي، بروت، ط٣، سنة ١٤٠٤ هـ.
- ٢٤ سنن أبي داود: أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون.
- ٢٥ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) محمد بن عيسى الترمذي، دار إحياء الـتراث العـربي،
   بيروت، بدون.
  - ٢٦ سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين الذهبي.مؤسسة الرسالة، بيروت، بدون.
    - ٧٧- سيرة الرسول: د.محمد عزة دروزة.مطبعة عيسى الحلبي، سنة ١٣٨٤هـ.
- ۲۸ شرح ابن بطال على صحيح البخاري، أبو الحسن علي بن بطال، طبعة مكتبة الرشد،
   الرياض، سنة ١٤٢٠هـ.
- ٢٩ شرح النووي علي صحيح مسلم، الإمام يحيى بن شرف النووي، دار إحياء الـتراث،
   ببروت، ط۳، سنة ١٣٩٢هـ.
  - ٣- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى عياض، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون.

٣١ - الشمائل المحمدية: للإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي.مؤسسة الكتب الثقافية، يروت، ط١، سنة ١٤١٢هـ.

٣٢- الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي: د. السيد نوح.دار الوفاء – المنصورة، ط١ سنة ١٤١٤هـ.

٣٣- الصحاح في اللغة: إسهاعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، ط٤ سنة ١٩٩٠م.

٣٤ - طبقات الشافعية: للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار هجر للطباعة والنشر، ط ٢، سنة ١٤١٣ هـ.

٣٥ علم التاريخ ومناهج المؤرخين. صائب عبد الحميد، مطبعة الغدير - بيروت، ط١ سنة
 ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١م.

٣٦- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للإمام بدر الدين العيني. دار الفكر، بـيروت، سنة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

٣٧- العواصم من القواصم، محمد بن عبد الله المعامري الـشهير بـابن العـربي، دار الجيـل - بيروت، ط٢ سنة ١٤٠٧ هـ.

٣٨- فتح الباري: للإمام ابن حجر. مكتبة الصفا - القاهرة، ط١، سنة ١٤٢٤هـ.

٣٩ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي.
 الطبعة السلفية، المدينة المنورة، ط٢ سنة ١٣٨٨ هـ – ١٩٦٩ م.

• ٤- الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري. المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون.

13- فضائل الصحابة: خليل ملا خاطر. دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة، ط١ - سنة ١٥٢٠هـ.

مفاهيم حول الآل والأصحاب 🐞 🔻 💴 ٢٩١

- ٤٢ الفوائد البديعة: د. أحمد فريد. دار الأرقم القاهرة، بدون.
- 27 الكفاية في أصول معرفة علم الرواية: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. طبعة المكتبة العلمية، المدينة المنورة، بدون.
- 23 كيف نتعامل مع التراث: د.يوسف القرضاوي.مكتبة وهبة، القاهرة، ط٢ سنة ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
  - ٥٤ لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بدون.
- 27 لوامع الأنوار البهية: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني. طبعة مؤسسة الخافقين، دمشق، ط٢، سنة ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م.
- 28- مجموع فتاوى ابن تيمية: للإمام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني.دار الوفاء، ط٣ سنة ١٤٢٦هـ.
- 84- المحيط في اللغة: للصاحب إسماعيل بن عباد الطالقاني، عالم الكتب، بيروت، ط١ سنة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
  - ٤٩ المسند للإمام أحمد بن حنبل، طبعة مؤسسة قرطبة، القاهرة، بدون.
- ٥٠ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. دار الفكر،
   بيروت، ط١ سنة ١٤١٥هـ، ٢٠٠٥م.
  - ٥١ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري، دار الآفاق، بيروت، ط٤، سنة ١٩٨٠م.
    - ٥٢ المصنف لابن أبي شيبة، مكتبة الرشد الرياض، ط١ سنة ١٤٠٩هـ.
    - ٥٣ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون.
- ٥٤ مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا.دار الفكر، بيروت، سنة ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.

- ٥٥ مقدمة ابن الصلاح: لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح. مكتبة الفارابي، ط١ سنة ١٩٨٤ ١٤٢٠م.
- ٥٦- مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم: د. عبد الرحمن البر. دار اليقين، المنصورة، ط١ سنة ١٩٩٩م.
- ٥٧ موسوعة علوم الحديث. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة ١٢٢٤هــ موسوعة علوم الحديث. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة ٢٠٠٤هـ.
- ١٤٢٦هـ ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- 90- النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشهير بابن الأثير المكتبة العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٩ هـ، ١٩٧٩م.